# المخاض المنات ال

فِيَا يُجِبُ أَزِيعَ إِفَاهُ ٱلْمِيلِ الْمُؤْدِينِ فَهُ ٱلْمِيلِ الْمُؤْدِينِ فَهُ

القنائقا

ڝٙٵٚڿؙؾۜڵۺۜڿۼۼؙٳڵڵۼٙڔؘڒڹڬۣڡٝڷڵڬ؋ؙڔؙڮڵڔ ڡؘڣڝؘؾؙڶڗڷۺؘۼؙۼۘٵؚڵڵڟۣؽٚٳڿٙڵڮٛۺؠؽ

> اعتنى بَعَا اَبُومُجُهَ لَاشِرَفَ بِنِ عَبَدًا لَمَفْطِهُ وِدِ

تبسيالتدارحمن إحيم

حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الأولى 1210هـ ـ 1910م

الربين التجارى بجوار بنده ما المربين التجارى بجوار بنده ت: ٢٣٢١٠٤٥ - ص ب ٩١٦٦٧ ما صنهات الحربي

الموزعون المعتمدون لمنشوراتنا

المملكة العربية السعودية: مؤسسة الجريسي-

الإمارات العربية المتحدة: مكتبة دبي للتوزيع.
 قطر: مكتبة ابن القيم ـ ت ٨٦٣٥٣٣.

ا باقي الدول: دار ابن حزم ـ بيروت ـ ت ٨٣١٣٣١.

# الفهرس

| الصفحا |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ,      | الموضوع                                                      |
| ٣      | مقدمة                                                        |
| ٥      | العلامة محمد الأمين الشنقيطي في سطور                         |
| ٦      | سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في سطور                        |
| ٧      | فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين في سطور                     |
| ٨      | عناوين المحاضرات يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس       |
| ٩      | المحاضرة الأولى: فضل العلم وأخلاق أهله                       |
| ۲۷     | المحاضرة الثانية: أنواع التوحيد والشرك                       |
| ۳٥     | المحاضرة الثالثة: أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها     |
| ۸٥     | المحاضرة الرابعة: منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل |
| 11V    | المحاضرة الخامسة: القضاء والقدر                              |
|        | المحاضرة السادسة: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير مما  |
| 177    | يخالفهماا                                                    |
| 187    | المحاضرة السابعة: الإبداع في كمال الشرع وخطر الإبتداع        |
| ۳۲۱    | المحاضرة الثامنة: زاد الداعية إلى الله عز وجل                |
| ۱۸۳    | المحاضرة التاسعة: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       |

| الصفحة      |                                      | الموضوع                |
|-------------|--------------------------------------|------------------------|
| Ţ- <b>٣</b> | رف بين العلماء أسبابهوموقفنا منه     | المحاضرة العاشرة: الخا |
| 777         | شكر النعمة حقيقته . علاماته          |                        |
|             | ضعف المسلمين. أمام عدوهم. أسبايه.    |                        |
| 744         |                                      | وسائل العلاج           |
|             | مسائل مهمة قد يخفي حكمها على كثير من | المحاضرة الثالثة عشرة: |
| 709         | ·                                    | الناس                  |
| 7.1         | ليس الجهاد للدفاع فقط                | المحاضرة الرابعة عشرة: |
|             | الشريعة الإسلامية محاسنها            | المحاضرة الخامسة عشرة  |
| 710         |                                      | وضرورة البشر إليها     |
| 701         | : الإسلام دين كامل                   | المحاضرة السادسة عشرة  |
| ***         |                                      | الفهرسالفهرس           |



#### مقدمة

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شُرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مُضلَّ له ، ومن يُضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمدا عبده ورسُوله وبعد :

قال تعالى ﴿ ادْعُ إِلَى سبيل ربك بالحكْمَة والموعظة الحَسنَة ﴾ [النحل: ١٢٥]. وقال سبحانه: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

وقال ﷺ لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه: « فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِى اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ » (١).

وقد قام نبينا على بهذه المُهمَّة خير قيام مُبَلغًا عن الله تعالى ، وعلى الدَّرب سار الأصحاب الكرام ومن تبعهم بإحْسان إلى يوم الدين ، مُسْتَخدمين في ذَلك كافة الوسائل الشَّرعية في تبليغ الإسلَّام إلى النَّاس .

فكان تبليغهم بالقول والعمل وبالسيرة الحسنة للدَّاعي التي تجعله قدوة حسنة لغيره فينجذب إلى الإسلام .

والقول: هـو الأصل في تبليغ الدَّعوة إلى الله وهـو الوسيلة الأصيـلة في إيصال الحق للنَّاس ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُول إلا البَلاَغُ المُبِين ﴾ [النور: ٥٤]

والقول في مجال التَّبليغ أنواع منها: الخطبة ، والدَّرس ، والمحاضرة والمتاقشة والتَّحديث أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر والكتابة (٢) ....الخ

ولما كانت المحاضرة الهادفة إحدى وسائل التبليغ القولى المؤثرة والمقنعة للناس في عصرنا هذا؛ فقد رأيت أن أقدم لإخواني بعض من هذه

<sup>(</sup>۱) رواه البخـارى (٤٢١٠) ومسلم (٣٤٠٦) (٣٤) من حديــث سهل بن سعد رضــى الله عنه. النَّعَم: الإبل، والحمَّر منها أنفس أموال العرب.

<sup>(</sup>٢) واجع : أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص ( ٤٧٠ : ٤٧٨ ) .

المحاضرات النافعة لينتفعوا بها وهى لعالمين فاضلين هما: سماحة الشيخ ابن باز وفضيلة الشيخ ابن عثيمين وزيادة فى الفائدة ختمت هذه المحاضرات بمحاضرة كبيرة الفائدة للعلامة القرآنى محمد الأمين الشنقيطى صاحب «أضواء البيان». كانت قد نشرتها دار الحديث الخيرية فى رسالة.

• والناظر في هذه المحاضرات يجد أنها تمتاز بما يلي:

 ١- أنها تهدف إلى معالجة قضايا هامة في حياة السلم يدور أكثرها حول موضوع العقيدة الصحيحة وتنقيتها مما علق بها من شوائب.

٢ - كثرة ما تحويه من الأدلة المتكاثرة من كتاب الله وسنة النبي على

٣ - أننا نلمس في هذه المحاضرات القيمة تحريبكاً عاطفياً وجدانياً يستثير ما في النفوس من معانى الإيمان بما تذكره وتركز عليه من حقائق الإسلام.
 فحاءت هذه المحاضرات النافعة بإذن الله هادفة ومؤثرة ومقنعة.

• توثيق نسبة المحاضرات:

۱ - أما سماحة الشيخ ابن باز: فقد انتقينا له «تسع» محاضرات من مجموعه النافع المُسمَّى « مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» جمع وإشراف: محمد بن سعد الشويعر ١/٥ مجلدات.

٢ - وأمّا فضيلة الشيخ ابن عثيمين : فقد انتقينا له «ستّ» محاضرات من
 رسائله وفتاويه المطبوعة هنا وهناك .

هذا وقد قمنا بترتيب المحاضرات وتنسيقها وتخريج آياتها ، وضبط ما يشكل من ألفاظ وعبارات ، كما ترجمنا للمحاضرين سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها من طالعها وقرأها ﴿يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم﴾.

الإسماعيلية في ٣٠ / محرم/ ١٤١٥ هـ

أبو محمد أشرف بن عبدٍ القصود

#### العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في سطور (٠٠)

\* هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح بن محمد بن سيدى أحمد بن المختار الجكني الشنقيطي.

\* ولد رحمه إلله في عام ١٣٠٥هـ وكان مسقط رأسه عند ماء يسمى «تَنْبه» من أعمال مديرية «كيفا» من القطر المسمَّى بشنقيط وهو دولة «موريتانيا الإسلامية» الآن.

\* نشأ رحمه الله في جو ملائم لطلب العلم، حيث حفظ القرآن في بيت أخواله وعمره عشر سنوات، ودرس علوم القرآن والأدب والسير والتاريخ، ودرس الفقه المالكي وهو المذهب السائد في البلاد على المشايخ الجكنيين وغير ذلك من الفنون المختلفة.

\* كانت أعماله في بلاده كأمثاله من العلماء: الدرس والفتيا وكان شديد التحرى في القضاء لا سيما في الحدود والدماء.

\* خرج من بلاده لاداء فريضة الحج وعلى نية العودة وكان سفره براً، وبعد وصوله إلى هذه البلاد تجددت له نية البقاء، وبأمر من الملك عبد العزيز جلس لتفسير كتاب الله في مسجد رسول الله على، كما تولى تدريس التفسير والأصول بكليني الشريعة واللغة بالرياض ثم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

\* له مؤلفات عظيمة تدل على رسوخه فى العلم منها: أضواء البيان لتفسير القرآن بالقرآن، ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، ومذكرة الأصول على روضة الناظر ... وغير ذلك.

\* توفى ضحى يوم الخميس ١٧/ ١٢/ ١٣٩٣ هـ وكانت وفاته بمكة المكرمة بعد مرجعه من الحج ودفن بمقبرة المعلاة.

رحمه الله ونفعنا بعلمه.

**\* \* \*** 

<sup>(\*)</sup> راجع : مقدمة اأضواء البيان»، و«هؤلاء عرفتهما لمحمد المجذوب.

#### سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في سطور ١٠٠٠

\* هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز.

\* ولد بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة ١٣٣٠ هـ. وكان بصيراً في أول الدراسة ثم أصابه المرض في عينه عام ١٣٤٦ هـ وضعف بصره بسبب ذلك ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم ١٣٥٠ هـ.

\* بدأ الدراسة منذ الصغر وحفظ القرآن قبل البلوغ ثم بدأ في تلقى العلوم الشرعية والعربية على أيدى كثير من علماء الرياض ومن أشهرهم: سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ يقول الشيخ عنه: «لازمت حلقاته نحو من عشر سنوات وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة ١٣٤٧ هـ.

\* يقول الشيخ ابن بازعن نفسه: مذهبى فى الفقه هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وليس على سبيل التقليد ولكن على سبيل الاتباع فى الأصول التى سارعليها، أما فى مسائل الخلاف فمنهجى فيها هو ترجيح ما يقتضى الدليل ترجيحه، والفتوى بذلك سواء وافق مذهب الحنابلة أم خالفه، لأن الحق أحق بالاتباع.

\* تولى أعمال عديدة ومناصب بارزة آخرها مفتى المملكة العربية السعودية وله عضوية في كثير من المجالس العلمية والإسلامية .

له مؤلفات متنوعة منها: الفوائد الحلية في المباحث الفرضية ،
 والتحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة ، ونقد القومية العربية .

كما له عدد وفير من الفتاوى المتنوعة والتى طبعت فى مجلدات ورسائل مراراً .

<sup>(\$)</sup> راجع : مقدمة كتابه : « فتاوى ومقالات متنوعة » جـ ١ ، مجلة المسلمون عدد ٢٢ سنة ١٤٠٢ هـ ومقدمة كتاب الفتاوى جـ ١ مجلة الدعوة .

#### فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين في سطور (٠٠)

\* هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي .

\* ولد في مدينة عنيزة في ٢٧ رمضان المبارك عام ١٣٤٧ هـ.

\* تتلمذ على يد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى الذى يعتبر شيخه الأول حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصوله والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف ، وقرأ على سماحة الشيخ ابن باز حيث يعتبر شيخه الثانى فابتدأ عليه قراءة صحيح البخارى وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية .

\* لما توفى الشيخ عبد الرحمن السعدى تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة خلفاً له . ويعمل أيضاً بالتدريس فى كليتى الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محد بن سعود الإسلامية بالقصيم حتى الآن بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالسعودية .

\* له عدد كبير من المؤلفات القيمة المتنوعة وعلى سبيل المثال:

ففى العقيدة: شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة والقواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسني ...

وفى الفقة وأصوله: الأصول من علم الأصول ، الدماء الطبيعية للنساء ... والتقسير وأصوله: أصول في التفسير ، وتفسير آية الكرسي ...

وفى الوعظ والإرشاد والدعوة : الضياء اللامع فى الخطب الجوامع ١/ ٢، مجالس شهر رمضان ... وغير ذلك من المؤلفات النافعة ..

\* له عدد كبير من الأشرطة والتسجيلات لكثير من الدُّروس النافعة لكثير من الكُروس النافعة لكثير من الكتب مثل شرح زاد المستقنع وشرح بلوغ المرام وشرح صحيح البخارى..

<sup>(</sup>ه) راجع : علماؤنا إعداد فهد البراك وفهد البرداني .



# عناوين المحاضرات

| المُحاضر   | موضوع للحاضرة                                | رقم المحاضرة |
|------------|----------------------------------------------|--------------|
| ابن باز    | فضل العلم وأخلاق أهله                        | الأولى       |
| ابن باز    | أنواع التَّوحيد والشرك                       | الثانية      |
| ابن عثيمين | أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها       | الثالثة      |
|            | منهاج أهل السُّنه والجماعة                   | الرابعة      |
| ابن عثيمين | في العقيدة والعمل                            |              |
| ابن عثيمين | القضاء والقدر                                | الخامسة      |
|            | وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة                 | السادسة      |
| ابن باز    | والتَّحِلِير بما يخالفهما                    |              |
| ابن عثيمين | الإبداغُ في كمال الشَّرع وخطر الإبتداع       | السابعة      |
| ابن عثيمين | زاد الدَّاعية إلى الله عز وجل                | الثامنة      |
| این باز    | وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر         | التاسعة .    |
|            | الخلاف بين العلماء                           | العاشرة      |
| ابن عثيمين | أسبابه . وموقفنا منه                         |              |
|            | شكر النعمة                                   | الحادية عشرة |
| ابن باز    | حقيقته علاماته                               |              |
|            | ضُعَفُ المسلمين أمام عدوهم                   | الثانية عشرة |
| ابن باز    | أسبابه وسائل العلاج                          |              |
|            | مَسَائِلُ مهمة                               | الثالثة عشرة |
| این پاز    | قد يخفي حكمها على كثير من الناس              |              |
| ابن باز    | الشريعة الإسلامية محاسنها وضرورة البشر إليها | الرابعة عشرة |
| این باز    | ليس الجهاد للدفاع فقط                        | الخامسة عشرة |
| الشنقيطي   | الإسلام دين كامل                             | السادسة عشرة |
|            |                                              |              |

# المحاضرة الأولى:

# نضل العلم وأخلاق أهله

ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

(\*) أَلْقُبِتَ فِي الْجَامِعَةِ الْإِسلامِيَةِ بِالمَّدِينَةِ الْمُنُورَةِ فِي ٢٦/٣/٢٦ هـ

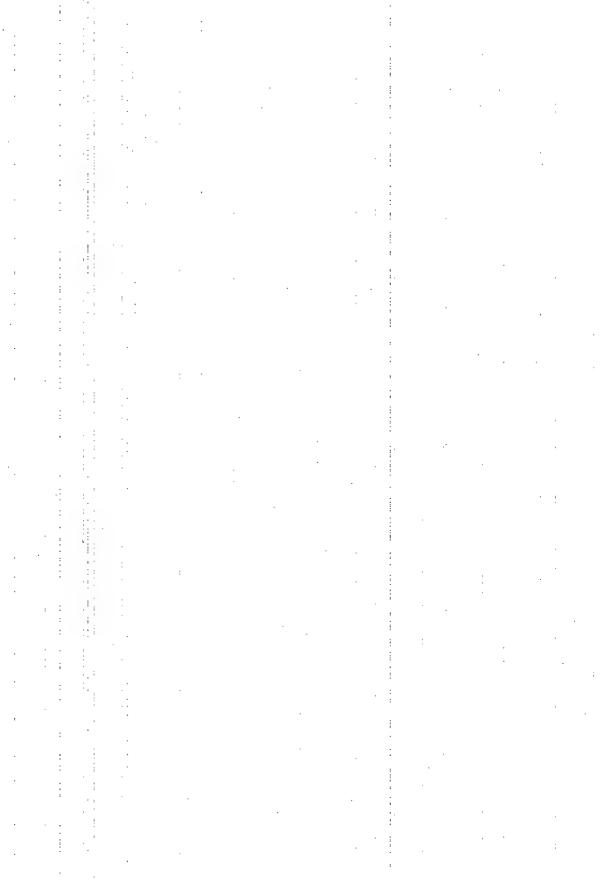

### فضل العلمر وأخلاق أهله

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه ، وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين .. أما بعد :

فلقد سمعنا من قارئنا آیات مباركات فیها العظة والذكرى ، وبیان أن الله عز وجل یخلق ما یشاء ویختار ، وأنه العالم بأحوال العباد وما نكنه صدورهم وما یعلنون وأنه المحمود جل وعلا فى الأولى والأخرى سبحانه وتعالى ، وأن المرجع إليه والمصير إليه ، وأنه المتفضل بالليل والنهاد فى مصالح العباد . وأن ذلك من رحمته عز وجل .

فما أوْلانا بتدبر كتابه الكريم! تَدَبُّر من يُريد العلم، ومن هو مُؤمن بهذا الكتاب العظيم، وأنَّه كلام الله حقا، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.

ما أولى أهل العلم بأن يتدبروا هذا الكتاب العظيم ، وأن يَعنوا به غاية العناية، قاصدين معرفة مراد ربهم عز وجل ، والعمل بذلك .

عملاً بقوله عز وجل: ﴿ كتاب أنـزَلناه إِلَيْكَ مبارك ليدبروا آياته وَلِيَتَذَكَّر أُولُوا الْألبـاب ﴾ [ص: ٢٩]. وبقـوله سبـحانـه: ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُرَّءَانَ أَم عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤] مستشعرين قوله عز وجل:

﴿ إِنَّ هَٰذَا القُرءَانَ يَهدى للَّتِي هِيَ أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩] ﴿ قُل هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ ﴾ [فصلت : ٤٤].

فوصيتى قبل كلمتى: العناية بهذا الكتاب العظيم، تدبراً وتعقلاً، وإكثاراً من تلاوته، وعملاً بالمعنى. فهو أنزل ليعمل به، لا لمجرد التلاوة. فأسأل الله للجميع التوفيق.

أما كُلُّمتي هذه الليلة ، فأرجوا أن تكون موجزة ، وهي كما قال المقدم :

<sup>(\*)</sup> نشرت ضَمن لا مجموع فتاوی ومقالات ا لابن باز (۲/۱/۳: ۳۱۵) .

## (العلمر وأخلاق أهله)

- العلم معلوم لدى الجميع فضله ، وأن أشرف شيء يطلبه الطالبون ويسعى في تحصيله الراغبون هو العلم الشرعى ، فإن العلم يُطلق على أشياء كثيرة ، ولكن عند علماء الإسلام المراد بالعلم هو : العلم الشرعى، وهو المراد في كتاب الله وسنة رسوله على عباده ، وبما شرَعه وهو العلم بالله وبأسمائه وصفاته والعلم بحقه على عباده ، وبما شرَعه لهم سبحانه وتعالى .
- والعلم بالطَّريق والصراط المُوصل إليه ، وتفاصيله والعلم بالغاية والنَّهاية التي ينتهي إليها العباد في الدَّار الأخرى .
- هذا العلم الشّرعى هو أفضل العلوم وهو الجدير بالطّلب والحرص على تحصيله ، لأنّه به يُعرف الله سبحانه وتعالى وبه يُعبد . وبهذا العلم يعرف يُعرف مَا أحلَّ الله وما حَرَّم وما يرضيه وما يسخطه . وبهذا العلم يعرف المصير إليه والنهاية من هذه الحياة ، وأن قسماً من هؤلاء المكلفين ينتهون إلى الجنة والسّعادة ، وأن الآخرين وهم الأكثرون ينتهون إلى دار الهوان والشّقاء .

وقد نبَّه أهل العلم على هذا وبينوا أن العلم ينحصر فى هذا المعنى ، وممن نبَّه علميه القاضى ابن أبى العز شارح الطحاوية فى أول شرحه ، ونبَّه عليه غيره كابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة آخرين .

وهو واضح ويتفاوت في الفضل بحسب متعلقاته ، فأفضله وأعظمه وأشرفه ما يتعلَّق بالله وأسمائه وصفاته ، وهو علم العقيدة فإن الله جل

وعلا له المثل الأعلى سبحانه وتعالى ، وهو الوصف الأعلى من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله .

ثم يلى ذلك ما يتعلق بحقه على عباده ، وما شرعه من الأحكام ، وما ينتهى إليه العاملون ثم ما يتبع ذلك مما يعين عليه ، ويُوصل إليه من عليم قواعد العربية ، والمصطلحات الإسلامية في أصول الفقه ، ومصطلح الحديث ، وفي غير ذلك مما يتعلق بذلك العلم ويعين عليه ، وعلى فهمه ، والكمال فيه .

ويلتحق بذلك علم السيره النبوية ، والتاريخ الإسلامى ، وتراجم رجال الجديث وأئمة الإسلام ، ويلتحق بذلك كل ما له صلة بهذا العلم.

وقد شرّف الله أهل هذا العلم، ونوّه بهم وعَظَّم شأنهم سبحانه ، واستشهدهم على توحيده ، والإخلاص له حيث قال عز وجل : ﴿ شَهِدَ الله أَنَّهُ لا إِلهَ إِلا هُو والملائكة وَأُولُوا العِلْمِ قائما بِالقِسطِ لا إِلهَ إِلا هُو العَزِيزُ الله أنّه لا إِلهَ إلا هُو العَزيزُ الله ألكيم الله والمائكة مع الملائكة ، على وحدانيته مع الملائكة ، فالملائكة عليهم السلام ، وأولو العلم الشّرعي هم الشهداء على توحيد الله والإخلاص له ، وأنّه رب العالمين ، وأنّه الإله الحق ، وأن العبادة لغيره باطلة ، وكفي بها شرفاً لأهل العلم ، حيث استشهدهم على وحدانيته واستحقاقه في العبادة سبحانه وتعالى ، وبين جل وعلا أنهم لا يستوون مع غيرهم بقوله سبحانه وتعالى : ﴿ قُل هَل يَستَوِى الّذِينَ يَعلَمُونَ وَجل: وجل: وقل مَل يَستَوى الّذِينَ يَعلَمُونَ وَجل: وَاللّهِ عَلَمُونَ إِنّهَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الألباب الله الزمر: ١٩ ويقول عز وجل: ﴿ قُلُ مَنْ هُو أَعَمَى إِنّهَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الألباب الله الزمر: ١٩ ويقول عز وجل: ﴿ قُلُمَنْ هُو أَعَمَى إِنّهَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الألباب المَا الزمر: ١٩ ويقول عز وجل: ﴿ قُلُمَنْ هُو أَعَمَى إِنّهَا يَتَذَكّرُ أُولُوا الألباب المَا الزمر: ١٩ ويقول عز وجل: ﴿ قُلْمَنْ هُو أَعَمَى إِنّهَا يَتَذَكّرُ أُولُوا المَا الحَقّ كُمَنْ هُو أَعَمَى إِنّها يَتَذَكّرُ أُولُوا المَا الحَقّ كُمَنْ هُو أَعَمَى إِنّها يَتَذَكّرُ أُولُوا

الألباب﴾ [الرعد: ١٩].

فلا يستوى هـؤلاء وهؤلاء ، لا يستوى من يعلم أن ما أنزل الله هو الحق وهو الهدى ، وهـو طريق السعادة ، مع الذين قد عَمُوا عن هذا الطريق ، وعن هـذا العلم ، فَرْقٌ عظيم بين هـؤلاء وهؤلاء ، فرق بين من عرف الحق ، واستضاء بنوره وسار على هداه إلى أن لقى ربه وفاز بالكرامة والسعادة ، وبين من عمـى عن هذا الطريق ، واتبع هواه وسار في طريق الشيطان والهوى .

لا يستوى هؤلاء وهؤلاء ، وقد بيَّن الله سبحانه أنه يرفع درجات أهل العلم وما ذلك إلا لعظيم آثارهم في الناس ، ونفعهم لهم . ولهذا قال أهل العلم : "مَا أَحْسَن أَثَرهم على الناس ، وما أقبح آثار الناس عليهم».

فآثارهم بتوجيه النّاس إلى الخير ، وإرشادهم إلى الحق ، وتوصيلهم للهدى ، وهى آثار عظيمة شكرها الله لهم ، وشكرها المؤمنون ، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام : فهم الهداة والدّعاة وهم أعلم الناس بالله وبشريعته ، وأفضل الناس بعد الرُّسل وأتبعهم لهم ، وأعلمهم بما جاؤا به ، وأكملهم دعوة إليه ، وصبراً عليه ، وإرشاداً إليه .

قَـَالَ جَلَ وعَـلا : ﴿ يَرفَعِ اللَّهُ الذَّيْنَ ءَامَنُوا مِنكُم وَالَّذِيْنَ أُوتُوا العِلْمَ درجات ﴾ [المجادلة: ١١] وقال سيحانه وتعالى : ﴿ وَتلَـكَ حُجَّتُنَا آتينَاها إبراهيم عَلَى قَومِهِ نَرْفَعُ درجات مَّن نَشَاءُ ﴾ [الانعام: ٨٣] وبيَّن عز وجل أن

أهل العلم هم الذين يخشونه على الحقيقة والكمال ، وإن كانت الخشية موجودة من المؤمنين عموماً ، ومن بعض الآخرين ، ولكن خشية الله على الكمال والحقيقة للعلماء ، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ﴿ إِنَّمَا يَخشَى اللهَ مِن عِبَادِهِ العلماء ﴾ [فاطر: ٢٨] يعنى الخشية الكاملة .

- والعلماء هم العارفون بالله وبأسمائه وبصفاته، وبشريعته التى بعث بها رسله ، ولهذا قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما قال له بعض الناس مستثقلاً العلم الذي أرشده إليه : « لسنا مثلك يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : « أما والله إنى لأخشاكم لله ، وأتقاكم له».
- فالعلماء بالله وبدينه وبأسمائه وصفاته هم أخشى الناس لله ، وأقوى النّاس فى الحق على حسب علمهم به ، وعلى حسب درجاتهم فى ذلك، وأعلاهم فى هذا وأكملهم فيه هم الرسل عليهم الصّلاة والسّلام، فهم أخشى النّاس لله ، وأتقاهم له ، وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله عَلَيْ فى بيان فضل العلم ، وتكاثرت فى ذلك .

فمن ذلك قوله عليه المصلاة والسلام: « مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمس فيه علمًا سَهَل الله لَهُ به طَريقًا إلى الجنة»، خرَّجه مسلم في صحيحه رحمه الله. فهذا يدلنا على أنَّ طلاب العلم على خير عظيم، وأنهم على طريق نجاة وسعادة لمن أصلح الله نيته في طلب العلم وابتغى به وجه الله عز وجل.

● وقصد العلم لنفس العلم، وللعمل لا لأجل الرياء والسّمعة، أو لأجل مقاصد أخرى، من المقاصد العاجلة، وإنما يتعلّمه لمعرفة دينه، والبصيرة بما أوجب الله عليه، وليسعى في إخراج الناس من الظلمات إلى النور فيعلم ويعمل ويعلم غيره، من المقاصد الحسنة التي أمر المسلم بها، فكل طريق يَسْلُكه في طلب العلم فهو طريق إلى الجنة ويعم ذلك جميع الطرق الحسية والمعنوية: فسفره من بلاد إلى بلاد أخرى، وانتقاله من حلقة إلى حلقة ومن مسجد إلى مسجد، بقصد طلب العلم، فهذا كله من الطرق لتحصيل العلم. وهكذا المذاكرة في كتب العلم والمطالعة والكتابة، كلها من الطرق أيضاً.

• فجدير بالطّالب أن يعنى بجميع الطرق الموصلة إلى العلم ، وأن يحرص عليها قاصداً وجه ربه عز وجل ، يُريد الله والدَّار الآخرة ، يريد أن يتفقّه في دينه وأن يتبصّر به ، يريد أن يعرف ما أوجب الله عليه ، وما حرم عليه ، يريد أن يعرف ربه على بصيرة وبيّنة ، ثم يعمل بذلك ، يريد أن ينقذ الناس ، ويكون من دعاة الهدى ، وأنصار الحق ، ومُرشداً إلى الله على علم وهدى ، فهو حيثما تصرف على خير عظيم بهذه النيّة الصَّالحة ، حتى نومه من طرق الجنة ، إذا نام ليتقوى على طلب العلم ، وأداء الدَّرس كما ينبغي ليتقوى على حفظ كتاب في العلم ، ليتقوى على السَّفر في طلب العلم ، فنومه عبادة ، وسفره عبادة ، وتصرفاته الأخرى بهذه النية عبادة ، بخلاف من ساءت نيته ، فهو على خطر عظيم ، جاء بهذه النية عبادة ، بخلاف من ساءت نيته ، فهو على خطر عظيم ، جاء في الحديث عنه ﷺ أنه قال : « من تَعَلَّم علمًا عما يبتغي به وَجه الله ، في الحديث عنه ﷺ أنه قال : « من تَعَلَّم علمًا عما يبتغي به وَجه الله ، وواه

أبــو داود رحمه الله بإسنادِ جيد.

وهذا وعيد عظيم لمن ساءت نيته . وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « من تَعَلَّم العلم لِيُبَاهى به العلماء أو لِيُمارى به السُّفهاء ، أو ليَصْرف به وجُوه النَّاس إليه فالنَّار النَّار ».

• وتَعَلَّم العلم يكون بمعرفته والعمل به لله ؛ لأنَّ الله أمر بذلك ، وجعله وسيلة لمعرفة الحق .

وجاء في الحديث الصّحيح: « أن أوّل من تُسعّر بهم النّار ثلاثة: منهم الذي طلب العلم وقرأ القرآن لغير الله ، ليقال : هو عالم وليقال له : قارىء » ولا حول ولا قوة إلا بالله.

● فعليك يا عبد الله ، أيّها الطّالب للعلم: عليك بإخلاص العبادة والنية لله وحده ، وعليك بالجد والنشاط في سلوك طرق العلم والصبر عليها ، ثم العمل بمقتضى العلم ، فإن المقصود هو العمل ، وليس المقصود هو أن تكون عالماً ، أو تُعطَى شهادة راقية في العلم ، فإن المقصود من وراء ذلك كله هو أن تعمل بعلمك ، وأن توجه الناس إلى الخير ، وأن تكون من خلفاء الرسل عليهم الصلاة والسلام ، في الدعوة إلى الحق ، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «مَن يُرد الله به خيراً يُفقهه في الدين» متفق على صحته.

فهذا يدل على فضل العلم وأن من علامات الخير والسعادة ، ومن علامات التوفيق ، وأن الله أراد بالعبد خيراً أن يُفَقهه في دينه ، وأن يتبصّر في ذلك ، حتى يعرف الحق من الباطل ، والهدى من الضلال ،

وحتى يعرف ربه بأسمائه وصفاته ، وعظيم حقه ، وحتى يعرف النهاية الله والأعدائه .

فالنَّهاية لأولياء الله الجنة والسعادة بجوار الرَّب الكريم ، والنَّظر إلى وجهه سبحانه وتعالى ، في دار الكرامة .

والنهاية لأعداء الله دار النكال والعذاب والهوان ، والحجاب عن الله عز وجل .

وبهذا نعلم عظم العلم وشرَف ، وأنّه أفضل شيء وأشرفه لمن أصلح الله نيته ، لأنه يتوصل به إلى معرفة أفضل واجب ، وأعظم واجب ، وهو توحيد الله والإخلاص له ويتوصل به أيضاً إلى معرفة أحكام الله ، وما أوجب على عباده ، فهو واجب عظيم يوصل إلى أداء واجبات عظيمة ، لا سعادة للعبد ، ولا نجاة له ، إلا بالله ثم بالعلم بها ، والتمسك بها والاستقامة عليها .

● والعلماء الذين أظهروا العلم هم خيرة النّاس ، وأفضلهم على وجه الأرض ، وعلى رأسهم أثمتهم الرّسل عليهم الصلاة والسلام ، والأنبياء فهم القدوة وهم الأساس في الدعوة والعلم والفضل ، ويليهم أهل العمل على طبقات : فكل من كان أعلم بالله وبأسمائه ، وصفاته وأكمل في العمل والدعوة كان أقرب الناس من الرّسل ، ومن درجاتهم ومنازلهم في الجنة : فأهل العلم هم أئمة هذه الأرض ونورها وسرجها، وهم أولى بها من غيرهم ، يرشدون الناس إلى طريق السعادة ، ويهدونهم إلى ما فيه رضى الله جل ويهدونهم إلى أسباب النجاة ، ويقودونهم إلى ما فيه رضى الله جل

وعلا، والوصول إلى كرامته والبعد عن أسباب غضبه وعذابه .

● فالعلماء هم ورثة الأنبياء ، وهم أئمة النّاس بعد الأنبياء يهدون إلى الله ، ويرشدون إليه ، ويعلمون الناس دينهم . فأخلاقهم عظيمة ، وصفاتهم حميدة ، علماء الحق ، علماء الهدى ، خلفاء الرّسل ، الذين يخشون الله ويراقبونه ويعظمون أمره ، وهو من تعظيمه سبحانه . هؤلاء أخلاقهم أرفع الأخلاق وأسماها ؛ لأنهم سلكوا مسلك الرسل ، وساروا على نهجهم وطريقهم في الدعوة إلى الله على بصيرة ، والتحذير من أسباب غضبه والمسارعة إلى ما عرفوا من الخير قولا وعملا ، والابتعاد عما عرفوا من الشر قولا وعملا ، فهم القدوة ، والأسوة بعد الأنبياء ، في أخلاقهم العظيمة ، وصفاتهم الحميدة ، وأعمالهم الجليلة ، وهم يعملون ويعلمون ، ويوجهون طلابهم إلى أسمى الأخلاق وخير السبل .

وسبق أنَّ العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم الشَّرعى، هو العلم بكتاب الله وسنة رسول الله وها يعين على ذلك فالواجب على أهل العلم ، أن يتمسكوا بهذا الأساس العظيم ، وأن يُرعوا الناس إليه وأن يُوجهوا طلابهم إليه ، وأن يكون الهدف دائماً العلم بما قال الله ، وقال رسوله ، والعمل بذلك ، وتوجيه الناس وإرشادهم إلى ذلك . ولا يجوز التفرق والاختلاف ولا الدعوة إلى حزب فلان وحزب فلان ، ورأى فلان ، وقول علان . وإنما الواجب أن تكون الدعوة واحدة إلى الله ورسوله ، إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، لا إلى مذهب فلان ، أو دعوة علان ، ولا إلى الحون الحزب الفلانى ، والرأى الفلانى . يجب على المسلمين أن تكون الخزب النفلانى ، والرأى الفلانى . يجب على المسلمين أن تكون

طريقتهم واحدة ، وهدفهم واحدا ، وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.

- وأماً ما جرى من الاختلاف بين أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرها، فالواجب أن يؤخذ منه ما هو أقرب إلى الصواب، وهو القول الذى هو أقرب إلى ما قاله الله ورسوله نصا أو بمقتضى قواعد الشريعة. فإن الأئمة المجتهدون إنما هدفهم ذلك، وقبلهم الصّحابة رضى الله عنهم وأرضاهم. وهم الأئمة بعد الرسول والحقيقة أنهم أعلم الناس بالله وأفضلهم وأكملهم علماً وخلقاً. فقد كانوا يختلفون في بعض المسائل، ولكن دعوتهم واحدة، وطريقهم واحد. يدعون إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه العصلاة والسلام، وهكذا من بعدهم من التابعين، واتباع التابعين: كالإمام مالك وأبى حنيفة والشافعي واحمد وغيرهم من أئمة الهدى: كالأوزاعي والثورى وابن عينة وإسحاق بن راهويه، وأشباههم من أهل العلم والإيمان، دعوتهم واحدة، وهي الدعوة إلى كتاب الله، وسنة الرسول عليه وكانوا ينهون أتباعهم عن تقليدهم، ويتقولون: «خُذوا من حيث أَخذنا» يعنون من الكتاب والسُنة.
  - ومن جهل الحق وجب عليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل ، وحُسن العقيدة والسيرة ، ويتبصر في ذلك ، مع تقدير العلماء ، ومعرفة فيضلهم ، والدُّعاء لهم بمزيد من التوفيق وعظيم الأجر ، لأنهم سبقوا إلى الخير العظيم ، وعلموا وأرشدوا ، وأوضحوا الطريق ، فرحمة الله عليهم ، فيلهم فضل السبَّق ، وفضل علمهم ودعوتهم إلى الله : من الصَّحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان .

فيعرف لهم قدرهم وفضلهم ، ويترحم عليهم ويتأسى بهم فى النشاط فى العلم والدعوة إلى الله ، وتقديم ما قاله الله ورسوله على غيره ، والصّبر على ذلك ، والمُسارعة إلى العمل الصّالح : ويتأسى بهم فى هذه الفضائل العظيمة ، ويترحم عليهم ، ولكن لا يجوز أبداً أن يتعصّب لواحد منهم مُطلقاً ، وأن يقال : قوله هو الصّواب مطلقاً . بل يقال : كل واحد قد يخطى ويصيب . والصواب فيما وافق ما قاله الله ورسوله ، وما دلَّ عليه شرع الله من طريق الكتاب والسنة . وإجماع أهل العلم ، فإذا اختلفوا وجب الرد إلى الله ورسوله .

كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَإِن تنازَعتُم فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩] وقال عز وجل: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِنْ شَيءٍ فَحُكمهُ إِلَى الله ﴾ [الشورى: ١٠] هكذا قال أهل العلم قديماً وحديثاً .

● ولا يجوز أبداً التعصب لزيد أو عمرو ، ولا لرأى فلان أو علان ، ولا لجزب فلان أو الطَّريقة الفلانية ، أو الجماعة الفلانية ، كل هذا من الأخطاء الجديدة ، التي وقع فيها كثير من الناس .

فيجب أن يكون المسلمون هدفهم واحد ، وهو اتباع كتاب الله وسنّة رسوله عليه الصلاة والسلام في جميع الأحوال في الشدة والرخاء ، في العسر واليسر ، في السفر والإقامة ، وفي جميع الأحوال ، وعند اختلاف أهل العلم ينظر في أقوالهم ، ويؤيد منها ما وافق الدليل من دون تعصب لأحد من الناس .

• أما العامَّة وأشباه العامة ، فيسألون أهل العلم ، ويتحرون في أهل

العلم ، من هو أقرب إلى الخير وأقرب إلى السداد والاستقامة ، يسألونه عن شرع الله ، وهو يعلمهم بذلك ويرشدهم إلى الحق ، حسب ما جاء في الكتاب والسنة ، وأجمع عليه أهل العلم .

● والعالم يعرف بصبره وتقواه لله، وخشيته له سبحانه وتعالى، ومُسارعته إلى ما أوجب الله ورسوله، وابتعاده عما حرَّم الله ورسوله.

هكذا يكون العالم سواء كان مُدرساً أو قاضياً أو داعياً إلى الله، أو في أي عمل ، فواجبه أن يكون قدوة في الخير ، وأن يكون أسوة في الصالحات ، يعمل بعلمه ويتق الله أين ما كان ، ويرشد الناس إلى الخير، حتى يكون قدوة صالحة لطلابه ، ولأهل بيته ولجيرانه ولغيرهم عن عرفه ، يتأسون به : بأقواله وأعماله الموافقة لشرع الله عز وجل ، وعلى طالب العلم أن يحذر غاية الحذر من التساهل فيما أوجب الله ، أو الوقوع فيما حرم الله ، فإنه يتأسى به في ذلك ، فإذا تساهل تساهل غيره ، وهكذا في السنة والمكروهات ، ينبغي له أن يحرص على تحرى السنن ، وإن كانت غير واجبة ليعتادها وليتأسى الناس به فيها ، وأن يبتعد عن المكروهات والمشتبهات حتى لا يتأسى به الناس فيها .

فطالب العلم له شأن عظيم ، وأهل العلم هم الخلاصة في هذا الوجود ، فعليهم من الواجبات والرعاية ما ليس على غيرهم ، يقول الرسول ﷺ «كُلُّكُم رَاع وكُلُّكُم مَسْؤُول عن رَعيَّته» .

• فأهل العلم رُعاة وهُداة ، فعليهم أن يَعْنُوا برعيتهم ، الشُعوب رُعِيَة لهم فعليهم أن يعنوا بهذه الرعية ، وأن يخافوا الله فيها، وأن

يرشدوها إلى أسباب النجاة ، ويحذروها من أسباب المهلاك، وأن يغرسوا فيما بينهم حب الله ورسوله ، والاستقامة على دين الله . والشوق إلى الـله وإلى جنته وكرامـته ، والحذر من النَّار ، فالـنار بئس هم العلماء ، وطُلاب العلم ، هكذا يـكون حالهم أبداً . وهكذاً تكون أخلاقهم أبداً، مسارعة إلى مرضاة الله ، وابتعاد عن معاصى الله، ودعوة إلى الله ، وإرشاد إليه، ووقوف عند حدوده ، وأخذ بالأحوط دائماً ، وبُعد عـما حرّم اللـه ، وعما كرهـه الله ، حتى يتأسى بـهم إخوانهم من المؤمنين ، وحتى يتأثر بهم المسلمون أينما كانوا . وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسني، وصفاته العُلى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يرضيه ، وأن يُصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً ، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدین ، وصالحین مُصلحین ، کما أسأله سبحانه أن یَنصر دینه ، ویُعْلی كلمته ، ويُوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه رضاه ، وصَلاح العباد والبلاد ، وأن يُصْلح لهم البطانة ، وأن يَمُنُّ عليمهم بتحكيم شريعة الله بين عباده والتّحاكم إليها ونبذ ما خالفها .

• أما العلوم الأخرى فلها شأن آخر من استخراج المعادن، وشئون الزراعة والفلاحة وسائر أنواع المصناعات النافعة، وقد يجب منها ما يحتاجه المسلمون، ويكون فرض كفاية، ولولى الأمر فيها أن يأمر بما يحتاجه المسلمون، ويُساعد أهلها في ذلك، أي بما يعينهم على نفع المسلمين، والإعداد لعدوهم، وعلى حسب نية العبد تكون أعماله: عبادة لله عز وجل، متى صلحت النية، وخلصت لله، وإذا فعلها بدون

نية كانت من المباحات : أعنى أنواع الصناعات المباحة ، واستخراج المعادن والزراعة والفلاحة وغير ذلك .

وكلها أمور مطلوبة ومع صلاح النية تكون عبادة ، ومع خلُوها من ذلك تكون أموراً مباحة ، وقد تكون فرض كفاية في بعض الأحيان ، إذا دعت الحاجة إليها ، ووجب على ولى الأمر أن يُلْزِم بذلك من هو أهل لها ، فهى أمور لها شأنها ، ولها أحوالها الداعية إليها ، وتختلف بحسب النية ، وبحسب الحاجة .

• أما علم الشرع فلابد منه، والله خلق النَّقلين ليعبدوه، وليتقوه ولا سبيل إلى هذا إلا بعلم الشرع، علم الكتاب والسنّة كما تقدم وأنتم معشر الطلّبة بحمد الله هنا في الجامعة الإسلامية ، جئتم من أقطار كثيرة، ومن أجناس متنوعة للتفقه في الدين، وتعلم أحكام الله والتبصر في ذلك، ولمعرفة العقيدة السلّفية الصّحيحة التي سار عليها الرسول على ذلك، ولمعرفة العقيدة السلّفية الصحيحة التي سار عليها الرسول وصحابته رضى الله عنهم وسار عليها أتباعهم بإحسان، وهي الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بأسماء الله وصفاته، وإمرارها كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقصان.

هكذا درج أهل العلم على الطَّريقة التي درج عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، ودرج عليها أصحابهم وأتباعهم بإحسان.

\* \* \*

فنسأل الله أن يمنحكم التَّوفيق، وأن يـعينكم على كل مـا فيه رضاه،

وأن يردكم إلى بـلادكم في غاية من التـوفيق والتقوى والـعلم والإيمان. وأن يهدى بكم العباد ، ويُصلح بـكم الأحوال ، إنه جل وعلا على كل شيء قدير .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد عبد الله ورسوله ، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان .



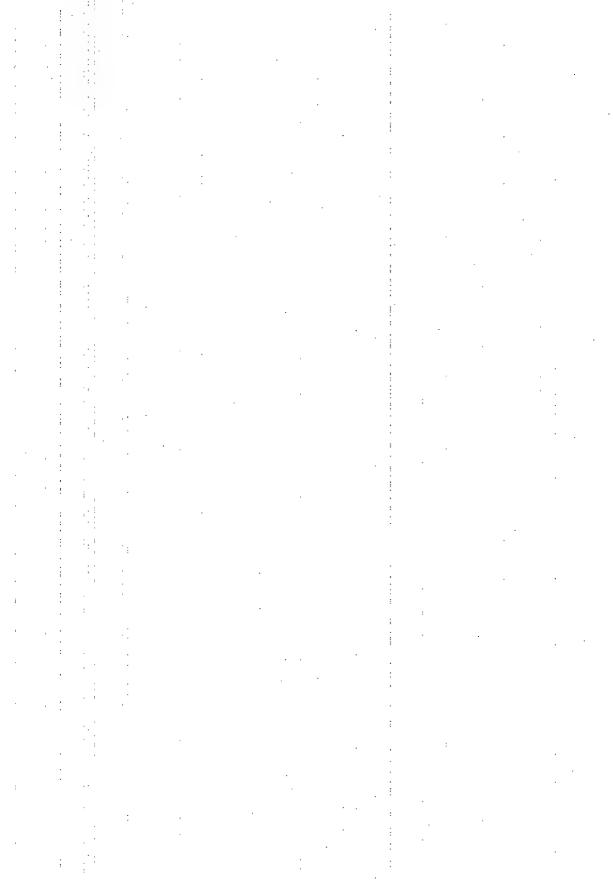

المحاضرة الثانية:

# أنـواع التوحيد والشرك

ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

(\*) ألقيت في جامعة أم القرى بالمركز الصيفى .

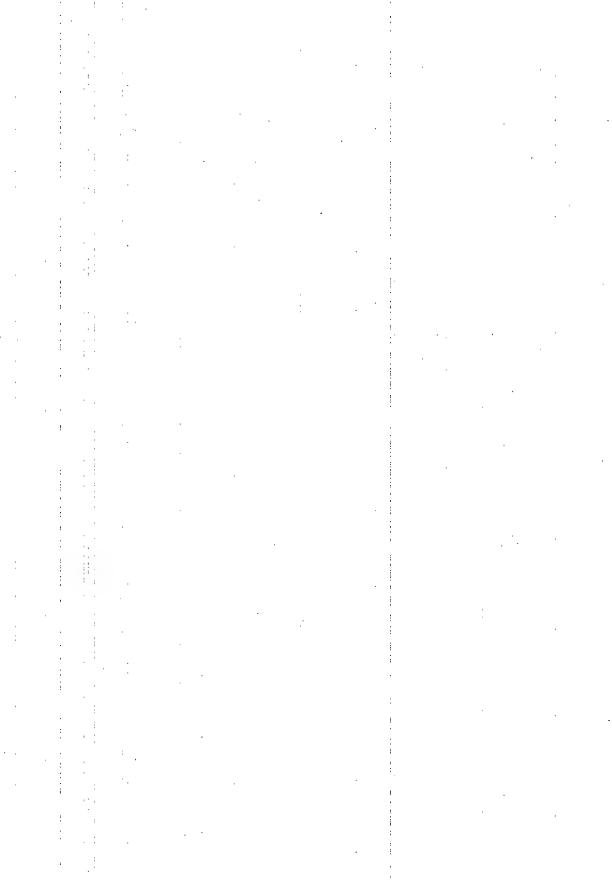

### أنواع التوحيد والشرك

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه ، وصفوته من خلقه ، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله ، واهتدى بهداه إلى يوم الدين .

أما بعد:

فإنى أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا هذا اللقاء ، بإخوة فى الله، وبأبناء أعزاء ، أسأله سبحانه أن يجله لقاءً مباركاً ، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاً ، وأن يمنحنا الفقه فى الدين والثبات عليه ، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً فى كل مكان ، وأن يُولِّى عليهم خيارهم ، ويصلح قادتهم ، وأن يكثر فيهم دعاة الهدى إنه جواد كريم .

ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة : جامعة أم القرى ، وعلى هذا المركز الصيفى ، وعلى رأسهم الأخ الكريم صاحب الفضيلة الدكتور راشد بن راجع مدير الجامعة على دعوتهم لى لهذا اللقاء ، وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى ، وصفاته العلى أن يوفقنا جميعاً لما فيه صلاحنا وسعادتنا في العاجل والآجل .

أيها الإخوة في الله ، أيها المستمعون الكرام: سمعنا جميعاً ما قرأه علينا الطالب من سورة الحشر ، سمعنا آيات كريمات فيها عبرة وذكرى ، يقول الله حل وعلا: ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا الله وَلتَنظُر نَفسٌ مَا قَدَّمَت لِغَد وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعمَلُونَ ﴾ [الحشر: ١٨] إلى آخر السورة . ومن المعلوم أن كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره ، فيه الذكرى وفيه الدعوة إلى كل

<sup>(\*)</sup> نشرت ضمن ■ مجموع فتاوی ومقالات ابن باز » (۱/ ۲۸: ۶۹) .

خير ، وفيه التذكير بأسباب النجاة والسعادة ، وفيه العظة والترغيب والترهيب.

فجدير بالمسلمين جميعاً أن يعتنوا بتدبره وتعقله ، وأن يكثروا من تلاوته لمعرفة ما أمر الله به فيمتثله ، ويبتعد عما نهى الله عنه .

فكتاب الله فيه الهدى والنور وفيه الدّلالة على كل خير والتحذير من كل شر، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والتحذير من سيء الأخلاق، وسيء الأعمال، يقول سبحانه: ﴿ إِنَّ هَذَا القُرءَانَ يَهْدى السّبل التي هي أقوم ﴾ [الإسراء: ٩] أى إلى الطريقة والسبيل التي هي أهدى السبل وأقومها وأصلحها، وقال سبحانه: ﴿ قُل هُو للّذينَ ءَامَنُوا هُدى وشفاء ﴾ [فصلت: ٤٤] وقال تعالى: ﴿ قُل هُو للّذينَ مَارك ليَدَبّرُوا آياته وليّنَذكر أُولُوا الألباب ﴾ [ص: ٢٩] وقال تعالى: ﴿ وَأُوحِي إِلَى هَذَا القُرءَانُ لأنذركُم به ومّن بلغ ﴾ [الأنعام: ١٩] فكتاب الله فيه الهدى والنور، وفيه العظة والذكرى فوصيتى لنفسى وللجميع ومن يسمع كلمتى أو تبلغه: العناية بهذا الكتاب العظيم، فهو أشرف كتاب، وأعظم كتاب، وهو خاتم الكتب المنزلة من السماء، ومن تدبره وتعقله بقصد طلب الهداية، ومعرفة الكتب المنزلة من السماء، ومن تدبره وتعقله بقصد طلب الهداية، ومعرفة الحق، وفقه الله وهداه.

وأهم ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم ، بيان حق الله على عباده ، وبيان ضد ذلك . هذا أعظم موضوع اشتمل عليه القرآن ، وهو بيان حقه سبحانه على عباده من توحيده ، وإخلاص العبادة له ، وإفراده بالعبادة ، وبيان ضد ذلك من الشرك الأكبر ، والذنب الذي لا يغفر ، وأنواع الكفر والضلال .

ولو لم يكن في تدبر هذا الكتاب العظيم إلا العلم بهذا الواجب العظيم، وتدبر ما ذكره الله في ذلك ، لكان ذلك خيراً عظيماً ، وفضالاً كبيراً ، فكيف

وفيه الدلالة على كل خير ، والترهيب من كل شر ، كما تقدم .

ثم بعد ذلك العناية بالسّنة ؛ فإنها الأصل الثّانى ، والوحى الثانى ، وفيها التفسير لكتاب الله والدلالة على ما قد يخفى من كلامه سبحانه ، فهى الموضحة لكتاب الله كما قال الله عز وجل ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذكر لتّبينَ للنّاس مَا نُزِلَ إلَيهم ولَعَلّهم يَتَفكّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤] ويقول سبحانه : ﴿ وَمَا لَذَى اخْتَلَفُوا فِيه ﴾ [النحل: ٤٤] فهو أنزل أنزلنا علَيك الكتاب إلا لتبين لَهُمُ الّذى اخْتَلَفُوا فِيه ﴾ [النحل: ٤٤] فهو أنزل لدعوة الناس إلى الخير ، وتعليمهم سبيل النبجاة ، وتحذيرهم من سبل الهلاك، وأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ما أنزل إليهم ، وأن يشرح لهم ما اشتبه عليهم . فلم يزل عليه الصلاة والسلام من حين بعثه الله إلى أن توفاه سبحانه يدعو الناس إلى ما دل عليه كتاب الله اله ويشرح لهم ما دل عليه ، ويحذرهم مما نهى عنه . وكانت المدة من حين بعثه الله إلى أن نقل ألى الرفيق الأعلى عليه الصّلاة والسلام .

ومحاضرتى هذه اللَّيلة فى أعظم موضوع ، وأهم موضوع ، وهو موضوع العقيدة ، موضوع :

## (التوحيد وضدًّا)

• فالتوحيد: هو الأمر الذي بعث الله من أجله الرسل، وأنزل من أجله الكتب، وخلق من أجله الثقلين، وبقية الأحكام تابعة لذلك . يقول سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦] المعنى ليَخُصُّوه سبحانه بالعبادة ، ويُفردوه جل وعلا بها ، ولم يخلقوا عبثاً ولا سُدًى، ولا ليأكلوا ويشربوا ، ولا ليُعَمروا القصور ونحوه اولا لشق الأنهار ، وغرس الأشجار ، ولا ليغير هذا من مهمات الدنيا، ولكنهم خلقوا ليعبدوا ربهم ، وليعظموه، وليتمسكوا بأوامره ، وينتهوا عن خلقوا ليعبدوا ربهم ، وليعظموه، وليتمسكوا بأوامره ، وينتهوا عن

نواهيه ، ويقفوا عند حدوده ، وليوجهوا العباد إليه ، ويرشدوهم إلى حقه .

وخلق لهم ما خلق من النّعم ليَستُعينوا بها على طاعته ، قال تعالى : ﴿ هُوَ الّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأرضِ جَميعًا ﴾ [البقرة: ٢٩] وقال سبحانه : ﴿ وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السماوات وَمَا فِي الأرضِ جَميعًا منه ﴾ [الجائية: ١٦] والله جل وعلا أنزل الأمطار ، وأجرى الأنهار ، ويسر للعباد من أنواع الرزق وأنواع النعم ما يعينهم على طاعته ، وما يكون زاداً لهم إلى نهاية آجالهم ، إقامة للحجة ، وقطعاً للمعذرة. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَد بَعَثَنَا فِي كُلُ أُمّة رَسُولاً أَن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال سبحانه : ﴿ وَمَا أَرسَلَنَا مِن قَبِلُكُ أَن وَمَا أَرسَلَنَا مَن قَبِلُكُ مِن رَّسُول إلا نُوحِي إلَيه أَنّه لا إلّه إلا أنّا وَعَلا مَن دُون الرَّحَمَنِ عَالَهَةَ يُعبَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٥]، وقال جل وعلا رُسُلُنَا أَجَعَلنَا مِن دُون الرَّحَمَنِ عَالَهَةَ يُعبَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٥]، وقال جل وعلا وعلا : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعبُدُوا إلا إِيّاهُ وَاللهِ اللهِ عَبْدُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٥]، وقال سبحانه في سؤرة : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعبُدُوا إلا إِيّاهُ وَاللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

إلى غير ذلك من الآيات الدالات على أنه سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وحده ، وأمرهم بذلك ، وأرسل الرسل لهذا الأمر . ليدعوا إليه ، وليوضحوه فوجب على أهل العلم خلفاء الرسل أن يبينوا للناس هذا الأمر العظيم ، وأن يكون أعظم المطلوب ، وأن تكون العناية به أعظم عناية ، لأنه متى سلم صار ما بعده تابعاً له ، ومتى لم يوجد التوحيد لم ينفع المكلف ما حصل من أعمال وأقوال ، قال الله تعالى : ﴿وَلُو أَسُرَكُوا لَحَبِطَ عَنَهُم مّا كَانُوا يَعملُونَ ﴾ [الانعام : ٨٨] وقال تعالى ﴿وَقدِمنا إِلَى

مَا عَملُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنشُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣]، وقال سبحانه: ﴿وَلَقَدُ أُوحِىَ إِلَيكَ وَإِلَى السَدِينَ مِن قَبلِكَ لَئِن أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخاسرين ﴾ [الزمر: ٦٥]، في آيات كثيرات .

ويؤيد هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام ، مكث بمكة عشر سنين، يدعو الناس إلى توحيد الله ، قبل أن تفرض عليه الصلاة وغيرها، كلها دعوة إلى توحيد الله ، وترك الشرك وخلع الأوثان ، وبيان أن الواجب على جميع الثقلين أن يعبدوا الله وحده ، ويدعوا ما عليه آباؤهم وأسلافهم من الشرك .

ولهذا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب فى أيام الهُدنة ، وكان أبو سفيان فى وفد من قريش فى تجارة بفلسطين ، وصادف مجىء هرقل إلى المقدس ، فقيل له عنهم ، فأمر بإحضارهم لسؤالهم عما يعلمون عن هذا النبى الذى بلغه خبره ، وكان ذلك فى وقت الهدنة ، وعلى رأسهم أبو سفيان بن حرب = فسألهم عنه = وعن قوله: إنه نبى؟!.

فأمر بـأبى سفيـان فأجلسه أمـامه ، وأجلسوا أصـحابه خلـفه ، وقال لترجمانه قل لهم إنى سائله فإن كذب فليكذبوه .

فسأل عن النبى ﷺ، وعن أشياء كثيرة معروفة في البخاري وغيره، ومما سأل عنه أن سألهم عما يَدُعوهم إليه ؟

فقالوا: يدعونا إلى أن نعبد الله وحده ، وأن نترك ما عليه آباؤنا ، ويأمرنا بالصلاة والصدق والصلة والعفاف .

فقال لهم : إن كان كما قلتم ليملكن موضع قدمى هماتين . فكان الأمر كما قال ، فملك الله المسلمين الشام ، وأزاح عنها الروم ، ونصر الله نبيه وأيد حزبه .

والمقصود: أن هذا الأصل هو الأمر العظيم . ولما تساهل فيه الناس - إلا من رحم الله - وقعوا في الشرك الأكبر ، وهم يدعون الإسلام وينكرون على من رماهم بخلافه ، وهم على الشرك بسبب جهلهم بهذا الأصل العظيم ، فقد اتخذوا كثيراً من الأموات آلهة من دون الله يعبدونهم ، ويطوفون بقبورهم ، ويستغيثون بهم ، ويسألونهم شفاء المرضى ، وقصاء الحاجات ، والنصر على الأعداء ، ويقولون : هذا ليس بشرك وإنما هو تعظيم للصاّلين ، وتوسل بهم إلى الله ، ويقولون أيضاً :

بأنّ الإنسان لا يدعو الله مباشرة إنما يدعو الله بواسطة الأولياء ، وهم كالوزراء بالنسبة للملوك هم الواسطة ، فشبهوا الله بخلقه ، وعبدوا خلقه من دونه . نسأل الله العافية .

فكل هذا من أسباب الجهل ، وقلة البصيرة بهذا الأصل العظيم ، فعبّاد البدوى ، وعباد الشيخ عبد القادر ، وعباد الحسين ، وعباد غيرهم من الناس ، أصابهم البلاء من هذا السبيل ، جهلوا حقيقة التوحيد ، وجهلوا دعوة الرسل ، والتبست عليهم الأمور ، فوقعوا في الشرك واستحسنوه ، وجعلوه ديناً وقربة ، وأنكروا على من أنكر عليهم ، وقل أن تجد في غالب الأمصار العالم البصير بهذا الأصل العظيم ، بل تجد

من يشار إليه بالأصابع ، ويقال إنه العالم ، وهو مع ذلك عمن يعظم القبور ، التعظيم الذي لم يشرعه الله ، ويدعو أهلها ، ويستغيث بهم وينذر لهم ونحو ذلك .

أما علماء الحق ، علماء السنّة ، علماء التّوحيد فهم قليل في كل مكان. فالواجب على الطلبة في هذه الجامعة ، وعلى جميع الطلاب في جميع الجامعات الإسلامية أن يعتنوا بهذا الأصل ، وأن يُحْكِمُوه غاية الإحكام ، حتى يكونوا دعاة للهدى ، ومبشرين بالحق ، وحتى يكونوا مبصرين للناس بحقيقة دينهم الذي بعث الله به نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام ، وبعث به الرسل جميعاً .

وهذه الكلمة التي أقولها لكم الآن تتعلق بأنواع التَّوحيد وأنواع السَّوحيد وأنواع الشرك.

والتوحيد: مصدر وحد يوحد توحيداً يعنى وحد الله أى اعتقده واحداً لا شريك له فى ربوبيته ، ولا فى أسمائه وصفاته، ولا فى ألوهيته وعبادته ، سبحانه وتعالى . فهو واحد جلَّ وعلا وإن لم يُوحده النَّاس، وإنما سُمى إفراد الله بالعبادة توحيداً ، لأن العبد باعتقاده ذلك قد وحَّد الله عز وجل ، واعتقده واحداً فعامله على ضوء ذلك بإخلاص العبادة له سبحانه ، ودعوته وحده ، والإيمان بأنه مدبر الأمور وخالق الخلق ، وأنه صاحب الأسماء الحُسنى ، والصفات الكاملة وأنه يستحق العبادة دون كل ما سواه .

وعند التفصيل تكون أنواع التوحيد ثلاثة :

- (أ) توحيد الربوبية .
- (ب) وتوحيد الألوهية .
- (ج) وتوحيد الأسماء والصفات .
- فتوحيد الربوبية: أقرَّ به المسركون ، ولم يُسكروه ، لكنهم لم يدخلوا به في الإسلام لأنهم لم يخصوا الله بالعبادة ، ولم يقروا بتوحيد الإلهية، بل أقروا بأن ربهم هو الخالق الرازق ، وأن الله هو ربهم، ولكنهم لم يوحدوه بالعبادة ، فقاتلهم النبي علي حتى يخلصوا العبادة لله وحده.

فتوحيد الربوبية: معناه الإقرار بأفعال الرَّب ، وتدبيره للعالم ، وتصرّفه فيه ، هذا يُسمَّى توحيد الرُّبوبية ، وهو الإعتراف بأنه الخلاق الرزّاق مُدبر الأمور ومُصرِّفها، يعطي ويمنع ، ويخفض ويرفع ، ويعز ويذلّ، ويحيى ويميت ، وهو على كل شيء قدير .

وهذا في الجملة أقر به المشركون ، كما قال سبحانه : ﴿ وَلَئِن سَٱلْتَهُم مَّنْ مَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ الله ﴾ [الزخرف: ٨٧] وقال سبحانه : ﴿ وَلَئِن سَٱلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّماوات وَالأرض لَيَقُولُنَ الله ﴾ [الزمر: ٣٨] وقال تعالى: ﴿ قُل مَن يَرَزُقُكُم من السَّماء والأرض أمَّن يَمْلكُ السَّمع والأبصار وَمَن يُخرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيت وَيُخرِجُ المَي وَمَن يُدَبِرُ الأمر فَسَيقُولُونَ الله فَقُل أَفَلا تَتَقُونَ ﴾ الميت ويُخرِجُ الميت مِن الحَي وَمَن يُدَبِرُ الأمر فَسَيقُولُونَ الله فَقُل أَفَلا تَتَقُونَ ﴾ [يونس: ٣١].

فهم معترفون بهذه الأمور لكنهم لم يستفيدوا من هذا الإقرار في توحيد الله بالعبادة ، وإحلاصها له سبحانه وتعالى ، بل اتخذوا معه

وسائط وزعموا أنها شفعاء وأنها تقربهم إلى الله زلفى كما قال تعالى : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَضُرهُم وَلا يَنفَعُهُم وَيَقُولُونَ هَوُّلاء شفعاؤنا عِندَ اللهِ [يونس:١٨]، فقال سبحانه رداً عليهم : ﴿ قُل أَتُنبُونَ اللهَ بِمَا لا يَعلَمُ فِي السماوات وَلا فِي الأرضِ سبحانه وتعالى عَمَّا يُشرِكُونَ ليونس:١٨]، فهو سبحانه لا يعلم له شريكاً لا في السماء ولا في الأرض، بل هو الواحد الأحد، سبحانه وتعالى ، الفرد الصمد ، المستحق للعبادة جل وعلا ، وقال سبحانه وتعالى ، فأعبد الله مُخلِصًا لهُ الدينَ ألا لله الدينُ الخالِصُ وقال سبحانه وتعالى : ﴿ فَاعبد الله مُخلِصًا لَهُ الدينَ ألا لله الدينُ الخالِصُ ﴾ [الزمر:٢، ٣]، ثم قال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زُلفي ، يعني ما عبدناهم لانهم يضرون وينفعون ، أو لانهم يدبرون الأمور، ولكن عبدناهم ليقربونا إلى الله زلفي وليشفعوا لنا عنده .

كما قالوا في الآية السابقة من سورة يونس: ﴿ هَوُلاءِ شَفَعَاوْنَا عِندَ الله ﴾ [يونس: ١٨].

وعُرِف بهذا أنهم لم يعتقدوا أن آلهتهم تنفع وتضر ، وتحيى وتميت ، وترزق وتعطى وتمنع ، وإنما عبدوهم ليشفعوا لهم وليقربوهم إلى الله زلفى ، فالسلات والعزَّى ومناة والمسيح ومريم والصالحون من العباد ، كل هؤلاء ما عبدهم المشركون الأولون لأنهم ينفعون ويضرون ، بل عبدوهم لأنهم يرجون شفاعتهم ، وأن يقربوهم إلى الله زلفى ، فحكم الله عليهم بالشرك في قوله تعالى : ﴿ قُل أَنْبَعُون الله بِما لا يَعلمُ في الأرضِ سبحانه وتعالى عَماً يُشرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٨]، وقال في السماوات ولا في الأرضِ سبحانه وتعالى عَماً يُشرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٨]، وقال في

آية الزمر: ﴿ إِنَّ اللهَ يَحَكُمُ بَينَهُم فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلَفُونَ إِنَّ الله لا يَهدى مَن هو كاذب كَفَّارٌ ﴾ [الزمر: ٣]، فحكم عليهم بالكفر والكذب، حين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ، فبين أنهم كذبة في زعمهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى ، كفرة بهذا العمل، وهو عبادتهم إياهم بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة ونحو ذلك .

وقد دعاهم على عشر سنين يقول لهم : يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فأعرض عنه الأكثرون ، ولم يهتد إلى الأقلون ، ثم أجمع رأيهم على قتله ، فأنجاه الله من شرهم ومن كيدهم ، وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ، فأقام بها شريعة الله ودعا فيها إلى الله، وتقبل الدعوة الأنصار رضى الله عنهم، وجاهدوا معه عليه الصلاة والسلام وجاهد معه المهاجرون من قريش، ومن غيرهم حتى أظهر الله دينه، وأعلى كلمته وأذل الكفر وأهله.

● وهذا النوع الذى أقر به المشركون هو توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة وغير ذلك من أفعاله سبحانه كما سبق.

وهو حجة عليهم في إنكارهم توحيد الله بالعبادة لأنه يستلزمه، ويدل عليه ويوجبه. فلهذا أقام الله الحجة عليهم بهذا الإقرار فقال: ﴿فَقُلْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [يونس: ١٦]، وفي الآيات الأخرى ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [يونس: ١٦]، ﴿أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ [يونس: ٣].

ومن تدبر هذا الأمر الذي أقروا به ، استـفاد لو عقل أن هذا المتصف

بهذه الصفات هو المستحق لأن يُعبد، ما دام هو الخلاق وهو الرزاق وهو المحيى وهو المميت وهو المعطى وهو المانع وهو المدبر للأمور، وهو العالم بكل شيء والقادر على كل شيء ، فيكف تصرف العبادة لغيره ، بل كيف يرجى غيره ، ويخاف غيره ، لو عقل أولئك الكفار ، ولكنهم لا يعقلون : ﴿ استَحوذَ عَلَيهمُ الشّيطان فَأَنسَاهُم ذِكرَ اللهِ أُولئكَ حِزبُ الشّيطان ألا إنّ حِزبَ الشّيطان هُمُ الحّاسرُونَ ﴾ [المجادلة: ١٩] وقال في المنافقين: ﴿ صُمّ بُكمٌ عُمَى قَهُم لا يَرجعُونَ ﴾ [البقرة: ١٨] ، وهكذا أشباههم كما قال سبحانه : ﴿ ولَقَد ذرأنا لِجَهَنَّم كثيرًا مِن الجِنّ والإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفقهُونَ بِهَا أُولئكَ كَالأَنعَامِ بَل هُمْ أَضَل أُولئكَ هم الغَافِلُونَ ﴾ [الاعراف: ١٧٩].

هؤلاء هم الغافلون حقاً وهم أشباه الأنعام ، بل هم أضل منها ، كما وصفهم الله بذلك في آيات بينات ، وحجج نيرات ، وبراهين ساطعات، ومع ذلك لم يفهموها ولم يعقلوها ، واستمروا على كفرهم وضلالهم ، حتى حاربوه على كفرهم وضلالهم ، ويوم أحد ، ويوم الخندق «يوم الأحزاب»، استمروا في كفرهم وضلالهم ، ولم تنفع فيهم الآيات ، ولم يستفيقوا من غفلتهم وإعراضهم ، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى والحجة الدامغة .

ثم إنه سبحانه أظهر نبيه ، وأعز دينه ، وقهر الأعدا، فغزاهم على الله يوم الفتح ، ونصره الله عليهم ، وفتح بلادهم ، ودخلوا في دين الله أفواجاً ، وعند ذلك أظهر عليه الصلاة والسلام توحيد الإلهية ، وقبله الناس ، ودخلوا في الحق ، ثم قامت ضده هوازن ، وأهل الطائف .

فأظهره الله عليهم ، وشتت شملهم ، واستولى عليه الصلاة والسلام على نسائهم وذرياتهم وأموالهم ، وجعل الله العاقبة والنصر لنبيه ﷺ ، ولعباده المؤمنين فالحمد لله على ذلك .

- النوع الثالث: هو توحيد الله بالعبادة: وهو معنى لا إله إلا الله ، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فهى تنفى العبادة بجميع أنواعها عن غير الله ، وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالى .

وقد أوضح الله معناها في مواضع كثيرة من الكتاب الكريم منها قوله سبحانه ﴿والهكُم إِلهٌ واحدٌ لا إِلهَ إِلا هُو الرَّحْمَنُ الرحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وقوله جل وعلا: ﴿ وَقَضَى رَبكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، وقوله تعالى جل وعلا: ﴿ وَمَا أُمرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللهَ وَإِياكَ نَعْبُدُ وَإِياكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفائحة: ٥]، وقوله: ﴿ وَمَا أُمرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخلصينَ لَهُ اللّذِينَ حُنفاءً . . ﴾ الآية [البينة : ٥]، إلى غير ذلك من الآيات . . وكلها تنفسر هذه الكلمة، وتوضح أن معناها : إبطال العبادة لغير الله، وإثبات العبادة بحق لله وحده جل وعلا ، كما قال سبحانه في سورة الحج : ﴿ وَلَكَ بِأَنَ اللّهَ هُوَ الحَقِ وَأَنْ مَا يَدعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ السِاطل وأنَّ اللهَ هُو الحَقِ وَأَنْ مَا يَدعُونَ مِن دُونِهِ هُو السِاطل الحَلَى اللّهَ هُو الحَقِ وَأَنْ مَا يَدعُونَ مِن دُونِهِ هُو السَاطل الحَلَى اللّهَ هُو الحَق وَأَنْ مَا يَدعُونَ مِن دُونِهِ هُو السَاطل الحَلَى اللّهَ هُو الحَق وَأَنْ مَا يَدعُونَ مِن دُونِهِ هُو السَاطل الحَلَى اللّهَ هُو الحَق وَأَنْ مَا يَدعُونَ مِن دُونِهِ السَاطِلُ وَأَنْ اللّه هُو الحَق وَأَنْ مَا يَدعُونَ مِن دُونِهِ السَاطِلُ وَأَنْ اللّه هُو الحَق وَأَنْ مَا يَدعُونَ مِن دُونِهِ السَاطِلُ وَأَنْ السَلّه هُو الحَق قَانَ السَلّه هُو الحَق وَأَنْ السَلّه هُو الحَق وَأَنْ السَلّه هُو الحَق وَأَنْ السَلّه هُو الحَق وَأَنْ السَلّه هُو الحَق وَانْ مَا يَدعُونَ مِن دُونِهِ السَاطِلُ وَأَنْ السَلّه هُو الصَيْلَ وَأَنْ السَلّمَ السَلّمَ السَلّمَ السَلّمَ المَالِي السَلّمَ السَلّمَ السَلّمَ السَلّمَ المَلّمَة وَصَلَى السَلّمَ الطَلّمُ المَالمَانُ السَلّمَة وَلَا السَلْمُ المَلْمُ السَلّمَة وَلَا السَلّمُ السَلّمَة وَلَا السَلّمَة وَلَا الْمُولَا السَلّمَة وَلَا السَلّمُ السَلّمُ السَلّمُ السَلْمُ السَلّمَة وَلَا السَلّمَة وَلَا السَلّمُ السَلّمُ السَلّمُ السَلّمَة وَلَا السَلّمَة وَلَا السَلّمَة وَلَا السَلّمَة وَلِي السَلّمَة وَلَا السَلّمَة وَلَا السَلّمَة وَلَا السَلّمَة وَلَا السَلْمُ السَلْمُ السَلّمَة وَلَا السَلْمَة وَلَا السَلّمَة وَلَا السَلّمَة وَلَا السَلّمَة وَلَا السَلْمَة وَلَا السَلْمُ الْمُولُ الْمُؤْلِقِ السَلْمُ الْمُؤْلِقُولُ السَلّمَة وَلَا السَلّمَ

فالله سبحانه وتعالى هـو الحق ، وله دعوة الحق ، وعبادته هى الحق دون كل ما سـواه سبحانه وتـعالى ، فلا يُستَغاثُ إلا به ، ولا يُنذر إلا له ، ولا يُحلّف ولا يُطلف الشفاء إلا منه ، ولا يُطاف الا بيته العتيق ، إلى غير هذا من أنـواع العبادة . وهو الحق وديـنه الحق سبحانه وتعالى .

• ومن أتقن هذه الأنواع الثلاثة: أعنى أنواع التَّوحيد ، وحفظها واستقام على معناها ، علم أن الله هو الواحد حقاً ، وأنه هو المستحق للعبادة دون جميع خلقه ، ومن ضيَّع واحداً منها أضاع الجميع فهى متلازمة ، لا إسلام إلا بها جميعاً ، ومن أنكر صفات الله وأسماءه ، فلا دين له ، ومن زعم أن مع الله مُصرفاً للكون يُدبر الأمور، فهو كافر

مشرك في الرَّبوبية بإجماع أهل العلم .

ومن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولكن لم يعبد الله وحده، بل عبد معه سواه من المشايخ أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن أو الكواكب أو الأصنام أو غير ذلك فقد أشرك بالله وكفر به سبحانه. ولا تنفعه بقية الأقسام لا توحيد الربوبية، ولا توحيد الأسماء والصفات، تنفعه بقية الأقسام لا توحيد الربوبية، ولا توحيد الأسماء والصفات، حتى يجمع بين الثلاثة، فيقر بأن الله ربه هو الحالق الرازق المالك لجميع الأمور، ويقر بما كفر به المشركون، وحتى يؤمن بأنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شبيه له، ولا شريك له، كما قال عز وجل: ﴿قُلُ هُو اللهُ المَّمَالُ إِنَّ اللهُ يَعلم وأنتم وجل: ﴿قُلُ مَوْ اللهُ الأَمَالُ إِنَّ اللهُ يَعلم وأنتم لا تَعلَمُونَ [الإخلاص: ١٤] وقال سبحانه ﴿فَلاَ تَضَرِبُوا لله الأَمثالَ إِنَّ الله يَعلم وأنتم لا تَعلَمُونَ [النحل: ٤٧] وقال عز وجل: ﴿لَيسَ كَمِثُلُهِ شَىءٌ وَهُو السميعُ البَصيرُ [الشورى: ١١].

وهذا النوع المثالث: وهو توحيد العبادة، هو معنى لا إله إلا الله، هو الأساس العظيم لدعوة الرُّسل لأن النوعين الآخرين لم ينكرهما المشركون كما تقدم، وإنما أنكروا هذا المنوع وهو توحيد العبادة، لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: ﴿أَجْعَلَ الآلِهَةَ إلَه المَّاوَاتِهَ مَا تَقَدَم وَاعِدًا إنَّ هَلِنَا لَشَيءٌ عُجَابٌ [ص: ٥] وقالوا أيضاً: ﴿أَنْا لَتَارِكُوا الهَتَنَا لِشَاعِر مَجنُون السَاعِر السَاعِر وقبلها قوله سبحانه: ﴿إنَّهُم كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُم لا إلله الله يَستكبرون. ويَقُولُونَ أَنْنًا لَتَارِكُوا الهَتِنَا لشَاعِر مَجنُون [الصافات: ٣٥] الإ الله يَستكبرون. ويَقُولُونَ أَنْنًا لَتَارِكُوا الهَتِنَا لشَاعِر مَجنُون [الصافات: ٣٥]

وهذا النوع هو توحيد العبادة، وهو الذي أنكره المشركون الأولون،

وينكره المشركون اليوم. ولا يؤمنون به، بل عبدوا مع الله سواه، فعبدوا الأشجار والأحجار وعبدوا الأصنام، وعبدوا الأولياء والصالحين، واستغاثوا بهم، ونذروا لهم وذبحوا لهم، إلى غير هذا مما يفعله عباد القبور وعباد الأصنام والأحجار وأشباههم، وهم بذلك مشركون كفار، إذا ماتوا على ذلك، لم يغفر لهم كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللهَ لا يغفرُ أن يُشركُ بِهِ وَيَغسفرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاءُ [النساء: ٤٨] وقال سبحانه: ﴿ولَو أَشركُوا لَجَبطَ عَنهُم مَّا كَانُوا يعملُون [الانعام: ٨٨]، وقال سبحانه ﴿إنَّهُ مَن يُشركُوا لَجَبطُ فَقَد حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الجَنَّة وَمَاواه النَّارُ وَمَا لِلظَّ لِمِينَ مِن أنصار ﴾ [المائدة: ٢٧]

فلاب من تحقيق هذا النوع، وإفراد الله بالعبادة ونفى الإشراك به سبحانه وتعالى، والاستقامة على ذلك، والدعوة إليه، والموالاة فيه، والمعاداة عليه، وبسبب الجهل بهذا النوع، وعدم البصيرة فيه يقع الناس في الشرك ويحسبون أنهم مهتدون، كما قال عز وجل: ﴿إنَّهُمُ اتّخَذُوا في الشّرِطِينَ أُولِيَاءَ مِن دُونِ االلّه ويَحسَبُونَ أَنَّهُم مُهتدُون﴾ [الأعراف: ٣٠] وقال في حق النصارى وأمثالهم: ﴿قُلُ هَل نُنبُنكُم بِالأَخسَرِينَ أعمَل اللّهِ الذينَ صَلَّ سَعيهُم في الحياة الدُّنيا وَهُم يحسَبُونَ أَنَّهُم يُحسنُونَ صَنعاً [الكهف: ٣٠] والله، ويتقرب بالذبائح والنذور لغيره عنو وجل، وما ذلك إلا لجهله وقلة بصيرته، وقد أنزل الله فيهم عز وجل عرف من الله الله فيهم عز وجل هم أضلُ سَبِيلاً [الفرقان: ٤٤]، وقوله عز وجل: ﴿وَلَقَد ذَرَانَا لِجَهَنَّم كَثِيراً مِنَ هُمُ أَصَلُ سَبِيلاً وَالفرقان: ٤٤]، وقوله عز وجل: ﴿وَلَقَد ذَرَانَا لِجَهَنَّم كَثِيراً مِنَ

الجِن وَالإِنسِ لَهُم قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴿ الآعِرَافِ: ١٧٩]، فالواجب على أهل العلم، وعلى طلاب العلم أن يعنوا بهذا النوع أعظم عناية، لكثرة الجهل به، ووقوع أكثر الخلق في ضده.

أما النوعان الآخران: فهما بحمد الله من أوضح الأشياء وأبينها، لكن هذا النوع أعنى توحيد العبادة يشتبه على أكثر الناس بسبب الشبه الكثيرة الذى يُروجها أعداء الله، ويُلبِّسون بها على كثير من الناس، والأمر فيها بحمد الله واضح لمن نور الله بصيرته وهى شبه باطلة. لا وجه لها.

فالحق واضح أبلج، وهو وجوب إخلاص العبادة لله وحده، دون كل ما سواه.

عَلَيْهِ، أو الشيخ عبدالقادر الجيلاني أو البدوى أو الحسين، أو على بن أبى طالب، لو اعتقد أن واحداً منهم أو غيرهم يَصْلُح للعبادة، وأنه لا بأس أن يُدْعَى من دون الله، ولا بأس أن يُستغاث به صار كافراً، وإن لم يفعل شيئاً.

وهكذا لو اعتقد أنهم يعلمون الغيب، أو يتصرَّفون في الكون كان كافراً بهذا الاعتقاد، عند جميع أهل العلم، فكيف إذا دعاهم من دون الله، أو استغاث بهم أو نذر لهم فإنه يكون بذلك مشركاً شركاً أكبر.

وهكذا إذا سجد لهم أو صلَّى لهم أو صام لهم صار بـذلك مشركاً شركاً أكبر، نسأل الله السلامة من ذلك

#### 法 袋 袋

وضد التَّوحيد: الشِّرك، وهو أنواع ثلاثة، والحقيقة أنه نوعان:
 (أ) شرك أكبر، (ب) وشرك أصغر.

فالشرك الأكبر: هو ما يتضمن صرف العبادة لغير الله أو بعضها، أو يتضمن جَعد شيء مما أوجب الله من الأمور المعلومة من الله بالضرورة كالصلاة، وصوم رمضان، أو يتضمن جحد شيء مما حرم الله، مما هو معلوم من الدين بالنضرورة كالزنا والخمر ونحوها، أو يتضمن طاعة المخلوق في معصية الخالق على وجه الاستحلال لذلك، وأنّه يجوز أن يطاع فلان أو فلانة، فيما يخالف دين الله عز وجل، من رئيس أو وزير أو عالم أو غيرهم فكل ما يتضمن صرف بعض العبادة لغير الله كدعاء الأولياء، والاستغاثة بهم والنذر لهم، أو يتضمن

استحلال ما حرم الله، أو إسقاط ما أوجب الله، كاعتقاد أن الصلاة لا تجب أو الصوم لا يجب أو الحج مع الاستطاعة لا يجب، أو الزكاة لا تجب، أو اعتقد أن مثل هذا غير مشروع مطلقاً، كان هذا كفراً أكبر، وشركاً أكبر، لأنه يتضمن تكذيب الله ورسوله. وهكذا لو اعتقد حل ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كاستحلال الزنا والخمر، وعقوق الوالدين، أو استحل قطع الطريق أو اللواط أو أكل الربا، وما أشبه ذلك من الأمور المعروف تحريمها بالنص والإجماع. إذا اعتقد حلها كفر إجماعاً، نسأل الله العافية وصار حكمه حكم المشركين شركاً أكبر.

وهذه الأمور قد أوضحها العلماء في باب حكم المرتد، ففي كل مذهب من المذاهب الأربعة ذكروا باباً سموه: (باب حكم المرتد) أوضحوا فيه جميع أنواع الكفر، والضّلال وهو باب جدير بالعناية، ولاسيما في هذا العصر الذي كثرت فيه أنواع الرِّدة، والتبسَ الأمر في ذلك على كثير من النَّاس، فيمن عنى به حق العناية عرف نواقض

الإسلام، وأسباب الرِّدة، وأنواع الكفر والضلال.

والنوع الثّانى الشرك الأصغر: وهو ما ثبت بالنّصوص تسميته شركاً، لكنه لم يبلغ درجة الشّرك الأكبر، فهذا يسمى شركاً أصغر مثل: الرّياء والسّمعة كمن يقرأ يرائى، أو يُصلّى يُراثى، أو يدعو إلى الله يُراثى ونحو ذلك. فقد ثبت فى الحديث أنه عليه قال: «أخوف ما أخاف عليكم الشّرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرّياء يقول الله عز وجل يوم القيامة للهمرائين: «اذهبوا إلى من كنتم تُراؤن فى الدُّنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء» رواه الإمام أحمد بإسناد صَحيح عن محمود بن لبيد الأشهلى الأنصارى رضى الله عنه. ورواه الطبّرانى أيضاً والبيهقى وجماعة مرسلاً عن محمود المذكور وهو صحابى صغير لم يسمع من النّبى سَعَيْ ولكن مرسلات الصّحابة صحيحة وحُجّة عند أهل العلم، وبعضهم حكاه إجماعاً.

ومن ذلك قول العبد: ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا الله وفلان، أو هذا من الله ومن فلان.

هذا كله من السُّرك الأصغر كما في الحديث الله واود الود الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تَقُولُوا مَا شَاء الله وشاء فلان. ولكن قُولُوا ما شاء الله ثم شاء فلان».

ومن هذا ما رواه النَّسائى عن قتيلة أن اليهود قالوا لأصحاب النبى عليه الله وشاء محمد، وتقولون عن الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة فأمرهم النبى عَلَيْكُ إذا أرادوا أن يَحلفوا أن يقولوا: وربّ الكعبة

وأن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد ـ وفى رواية للنّسائى أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلاً قال: يَارَسُول الله ما شاء الله وشئت. فقال: «أَجَعَلْتَنَى لله ندا ما شَاء الله وَحْده»

ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلا تَجعَلُوا لله أندَاداً وَأَنتُم تَعَلَمُونَ ﴾ (البقرة: ٢٢)، قال: هو الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يافلان وحياتى، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط فى الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل: ما شاء الله وشئت، وقول: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلاناً. هذا كله به شرك وواه ابن أبى حاتم بإسناد حسن.

فهذا وأشباهه من جنس الشِّرك الأصغر.

وهكذا الحلف بغير الله، كالحلف بالكعبة، والأنبياء والأمانة وحياة فلان، وبشرف فلان ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأصغر لما ثبت في المسند بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبي عليه أنه قال: "مَنْ حَلف بشيء دُون الله فقد أشرك» وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله بإسناد صحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي عليه قال: "مَن حَلَف بغير الله فقد كفر أو أشرك».

وهذا يحتمل أن يكون شكاً من الراوى، ويحتمل أن أو بمعنى الواو، والمعنى فقد كفر وأشرك.

ومن هذا ما رواه الشِّيخان عن عمر رضي الله تعالى عنه، عن النبي

عَلَيْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَن كَان حَالِفاً فَلْيَحْلِف بالله أو ليصمت». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

- وهذه أنواع من الشّرك الأصغر وقد يكون أكبر على حسب ما يكون في قلب صاحبه، فإذا كان في قلب الحالف بالنّبي أو البدوى أو الشيخ فلان، أنه مثل الله، أو أنه يدعى مع الله، أو أنه يتصرّف في الكون مع الله أو نحو ذلك، صار شركاً أكبر بهذه العقيدة، أما إذا كان الحالف بغير الله لم يقصد هذا القصد، وإنما جرى على لسانه من غير هذا القصد لكونه اعتاد ذلك، كان ذلك شركاً أصغر.
- وهناك شرك يقال له: الشرك الخفى: ذكر بعض أهل العلم أنّه قسم ثالث، واحتج عليه بقوله عليه في حديث أبى سعيد الخدرى: أن النبى عليه قال: «ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندى من المسيح الدجال؟؟. قالوا: بلى يا رسول الله! قال: الشّرك الخفى: يقوم الرّجل فَيُصلّى فيزين صلاته لما يَرَىٰ من نظر رجل إليه» خرجه الإمام أحمد.

والصَّواب: أن هذا ليس قسماً ثالثاً: بل هو من الشِّرك الأصغر، وهو قد يكون خفياً لأنَّه يقوم بالقلوب، كما في هذا الحديث، وكالذي يقرأ يرائى، أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يُرائى، أو يُجاهد يرائى، أو نحو ذلك.

وقد يكون خفياً من جهة الحكم الشَّرعى بالنسبة إلى بعض الناس كالأنواع التي في حديث ابن عباس السابق.

وقد يكون خَفياً وهو من الشرك الأكبر كاعتقاد المنافقين. . فإنهم يُراؤن

بأعمالهم الظاهرة وكفرهم خفى، لم يظهروه كما فى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسَالَى الْسَلَاةِ قَامُوا كُسَالَى النَّ فَقِينَ يُخَلِيبِ عُونَ اللهَ وَهُوَ خَلِيعُهُم وَإِذَا قَامُوا إِلَى السَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُراؤُونَ اللهَ وَلا يَذَكُرُونِ اللهَ إِلا قَلْيلاً مُّذَبِلْ بَينَ ذَلِكَ لا إِلَى هَوَلاءِ ولا إِلَى هُؤلاءِ ولا إِلَى هُؤلاء ولا إِلَى هُؤلاء والآيات فى كفرهم وريائهم كثيرة، نسأل الله العافية.

● وبما ذكرنا يعلم أن الشرك الخفى لا يخرج عن النوعين السَّابقين: شرك أكبر، وشرك أصغر، وإن سمى خفياً، فالشرك يكون خفياً ويكون جلياً.

فالجلى: دُعاء الأموات والاستخاثة بالأموات والنَّذر لهم، ونحو ذلك.

والخفى: ما يكون فى قُلوب المنافقين يصلون مع الناس، ويصومون مع الناس، وهم فى الباطن كفار يعتقدون جواز عبادة الأوثان والأصنام، وهم على دين المشركين. فهذا هو المشرك الخفى الأكبر، لأنه فى القلوب.

وهكذا السُّرك الخفي الأصغر كالذي يَقصد بقراءته ثناء الناس، أو بصلاته أو بصدقته أو ما أشبه ذلك. فهذا شرك خفي، لكنه شرك أصغر. قاتضح بهذا أن الشِّرك شركان: أكبر وأصغر وكل منهما يكون خفياً: كشرك المنافقين.. وهو أكبر، ويكون خفياً أصغر كالذي يقوم يرائي في صلاته أو صدقته أو دعائه لله، أو دعوته إلى الله أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو نحو ذلك.

فالواجب على كل مؤمن أن يحذر ذلك، وأن يبتعد عن هذه الأنواع، ولاسيما السُّرك الأكبر، فإنه أعظم ذنب عصى الله به، وأعظم جريمة وقع فيها الخلق، وهو الذى قال الله سبحانه وتعالى فيه: ﴿وَلَو أَسْرَكُوا لَحَبِطَ عَنهُم مَّاكَانُوا يَعمَلُونَ ﴾ [الانعام: ٨٨]، وقال فيه سبحانه وبحمده: ﴿إنَّهُ مَن يُسْرِك بِالله فقد حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الجُنَّة ومأواه النَّارُ ﴾ [المائدة: ٢٧]، وقال فيه سبحانه أيضاً: ﴿إِنَّ الله لا يعنفر أن يُسْرِك بِهِ وَيَغفِهُ مَادُونَ ذَلَك لِمَن يُسْرَك بِهِ وَيَغفِهُ مَادُونَ ذَلَك لِمَن يَشَاء ﴾ [النساء: ١١٦].

فمن مات عليه فهو من أهل النار جزماً، والجنة عليه حرام، وهو مخلد في النار أبد الآباد نعوذ بالله من ذلك.

أما الشرِّك الأصغر فهو أكبر من الكبائر، وصاحبه على خطر عظيم، لكن قد يُمْحا عن صاحبه برجحان الحَسنات، وقد يُعاقب عليه ببعض العُقُوبات، لكن لا يخلد في النار خلود الكفار، فليس هو مما يوجب الخلود في النار، وليس مما يحبط الأعمال، ولكن يحبط العمل الذي قارنه.

فالشّرك الأصغر يُحْبِط العمل المقارن له، كمن يُصلِّي يراثى فلا أجر له، بل عليه إثم.

وهكذا من قرأ يُرائس فلا أجر له. بل عليه إثم. بخسلاف الشّرك الأكبر، والكفر الأكبر فإنهما يُحْبطان جميع الأعمال، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ السَرَكُوا لَحَبِطَ عَنهُم مَّا كَانُوا يَعمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٨٨]

فالواجب على الرِّجال والنِّساء. وعلى العالم والمتعلم، وعلى كل

مسلم، أن يعنى بهذا الأمر ويتبصر فيه، حتى يعلم حقيقة التوحيد بأنواعه، وحتى يعلم حقيقة الشرك بنوعيه: الأكبر والأصغر، وحتى يبادر بالتوبة الصادقة مما قد يقع منه من الشرك الأكبر، أو الشرك الأصغر، وحتى يلزم التوحيد، ويستقيم عليه، وحتى يستمر في طاعة الله، وأداء حقه، فإن التوحيد له حقوق، وهي أداء الفرائض، وترك المناهى، فلابد مع التوحيد من أداء الفرائض، وترك المناهى، ولابد أيضاً من ترك الإشراك كله: صغيره وكبيره.

فالشّرك الأكبر ينافى التّوحيد، وينافى الإسلام كلياً. والشّرك الأصغر ينافى كماله الواجب، فلابد من ترك هذا وهذا.

فعلينا جميعاً أن نُعنى بهذا الأمر، ونتفقه فيه، ونبلغه للناس بكل عناية وبكل إيضاح حتى يكون المسلم على بينة من هذه الأمور العظيمة.

**公事** 

والله المسئول عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع، والعمل الصَّالح، وأن يمنحنا والمسلمين جميعاً الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلى كلمته، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدّين.

المحاضرة الثالثة:

# أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها

القاها فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين

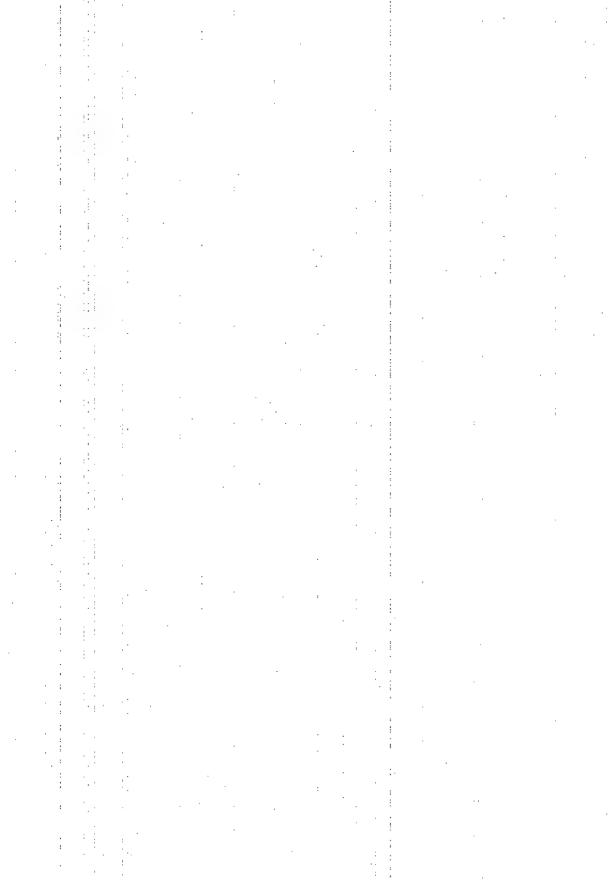

## أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدى الساعة بشيراً، ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، بلسانه، ويده، وماله، حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

## أما بعد:

أيها الأخوة الحاضرون فإنى أذكركم ونفسى بما أنعم الله به على هذه البلاد من نعمة الإسلام قديماً وحديثاً، هذه البلاد التي كانت محل الرسالة رسالة محمد، على خاتم النبين الذي بعث إلى الناس كافة، بل إلى الجن والإنس.

هذه البلاد التي كما بدأ منها الإسلام فإليها يعود كما ثبت به الحديث عن السنبي، على حيث قال: "إنَّ الإيمانَ لَيَارِزُ إلى المَدينة كما تَأْرِزُ الحية إلى جُحْرها».

أيها الأخوة: إن هذه البلاد بما أنعم الله به عليها من هذه النعمة العظيمة، وهى نعمة الإسلام أولا وأخيراً كانت مركزاً لتوجيه الضربات عليها من أجل صد أهلها عن دينهم، ليس فى الأخلاق فحسب ولكن فى الأخلاق والعقائد، ولذلك كان لزاماً على شبابها وأخص الشباب لأسباب ثلاثة:

<sup>(\*)</sup> نشرت ضمن مجموع فناوي ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (٥/ ١٤٩)

لأنهم رجال المستقبل، ولأنهم أقوى عزيمة، وأشد حزماً ممن بردت أنفسهم بالشيخوخة، ولأنهم الذين تركز عليهم هذه الضربات.

إننى أوجه إلى الشباب أن يحموا بلادهم من كيد أعداءهم، فإن أعداءهم يوجهون الضربات تلو الضربات ليقضوا على هذه المنة العظيمة التي من الله بها علينا ألا وهي دين الإسلام.

أيها الشباب: استعينوا بالله سبحانه وتعالى بما علمكم من شريعته، ثم بحكمة الشيوخ ذوى الثقة، والأمانة، والعلم، والبرهان، فاستعينوا بذلك على حماية بلادكم من كيد أعدائها، واعلموا أن الدنيا تبع للدين، وأنها لن تتم الحياة الدنيا، ولن تكون حياة طيبة إلا بالإيمان، والعمل المعربي الصالح كما قال الله تعالى: ﴿مَنْ عَملَ صَالحاً من ذَكَر أَوْ أَنْثَى وَهُو مومن (مرفين فَلنُحْيينَهُ حَياةً طيبةً وَلَنَجْزينَهُم أَجْرَهُم بأحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ النحل: ١٩٧]

أيها الأخوة: إن المشكلات في عصرنا هذا كثيرة وإني اخترت الكلام في: (أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها)

\* \* \*

ولعل الكثير منكم يقول: لماذا اخترت هذا الموضوع بالذات ألسنا كلنا وبالأخص أهل هذه الجزيرة، ألسنا كلنا نؤمن بأسماء الله وصفاته على ما يليق به، ولا تعرض لها بتحريف، ولا تعطيل؟! أليست العجوز منا والشيخ، والصغير، والذكر، والأنشى، كل على حد سواء لا يجول في أفكارهم شيء من التحريف أو الإنحراف في أسماء الله وصفاته فلماذا اخترت هذا الموضوع بالذات؟

وإن جوابي على هذا أن أقـول: إنني اختـرت هذا الموضوع لأمـرين

### هامين:

أحدهما: أهمية هذا الموضوع، فإن هذا الموضوع ليس كما يظن بعض الناس، ولا أعنى ببعض الناس عامتهم، بل حتى بعض طلبة العلم يظنون أن البحث في هذا الباب \_ في باب أسماء الله وصفاته \_ ليس بذى قيمة تذكر، والحقيقة أن هذا الفكر فكر خاطىء، لأن معرفة الله تعالى بأسمائه وتوحيده بذلك، وصفاته هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة، فقد قسم أهل العلم التوحيد إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: توحيد الربوبية.

والثاني: توحيد الألوهية.

والثالث: توحيد الأسماء والصفات.

إذن فهو عنصر هام فى باب التوحيد يحب علينا أن نعرفه، كما أنه أيضاً أعنى معرفة الأسماء والصفات هو أحد أركان الإيمان بالله فإن الإيمان بالله لا يتم إلا بأربعة أمور:

أحدها: الإيمان بوجوده تعالى.

والثاني: الإيمان بربوبيته، وعموم ملكه، وقوة سلطانه.

والثالث: الإيمان بـالوهيتـه، وأنه وحده المستحق لـلعبادة، وأن مـا سواه فعبادته باطلة.

أما الأمر الرابع: من أركان الإيمان بالله التى لا يمكن أن يتم الإيمان بالله إلا بها وهو موضوع محاضرتنا هذه، فهو: الإيمان بأسماء الله وصفاته انني لا أتصور أن أحداً يمكن أن يعبد ربا لا يعرف أسماءه وصفاته

وكيف يكون ذلـك وهو يمد يديه له: يارب، يارب، إذا كـان لا يعلم أن له صفات وأسماء يدعى بها فكيف يتخذه إلنها قادراً، ملجئاً، ومعاذاً، ونصيراً. ولهذا قال إبراهـيم الخليل لأبيه: ﴿يَا آبَتُ لَمَ تَعْبُدُ مَالاً يـسْمَعُ وَلاَ يُبْصرُ وَلَا يُغْنَى عَنْكَ شَيِّئاً﴾ [مريم: ٤٦]

فمعرفة أسماء الله وصفاته أمر مهم في دين الله ولابد أن يعرفه الإنسان و يحققه .

أما السُّب الثَّاني الختياري هذا الموضوع: فهو كثرة الكلام فيه بالباطل في الآونة الأخيرة، كنا في وقت الـطلب نقرأه على أنه أمر بعيد، عنا زمناً، ومكانــاً، ولكننا وجدناه الآن فيما بيننــا في الصحف المقروءة، وكذلك في الكتب المقررة في بعض جهات التعليم.

إذن لابد أن نعرف موقف أهل السنة والجماعية بالنسية لأسماء الله وصفاته، حتى نكـون يقظين حذرين، وعالمين بما نحكم بــه فيما ينشر أو فيما يقرر

فالكلام في أسماء الله وصفاته في الآونة الأخيرة كثر اللغط فيه، وكثر القول فيه بالحق تارة، وبالباطل تارات، ولهذا لابد أن نحقق هذا الأمر تحقيقاً بالغاً حتى لا تجرف بنا الأهواء أو الأفكار التي على خطأ، وليست على صواب في هذا الأمر وإنني ألخص الكلام في العناصر التالية:

العنصر الأول: في موقف أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. العنصر الثاني: في نصوص الأسماء والصفات

العنصر الثالث: في العدول عن هذا الموقف.

العنصر الرابع: في أن التطرف في التنزيه يستلزم إبطال الدين كله.

العنصر الخامس: في أن بعض أهل الـتحريف، والتعطيل اعتدوا على أهل السنة فرموهم بالتشبيه، والتمثيل، والتجسيم

العنصر السادس: في أن أهل التحريف والتعطيل ادعوا على أهل السنة أنهم أولوا بعض النصوص ليلزموا أهل السنة بالتأويل في بقية النصوص أو بالمداهنة وفي إبطال هذه الدعوى.

#### \* \* \*

## ● العنصر الأول: موقف أهل السنة في أسماء الله تبارك وتعالى:

أسماء الله تعالى كل ما سمى به نفسه فى كتابه، أو سماه به أعلم الخلق به رسوله محمد على وموقف أهل السنة من هذه الأسماء أنهم يؤمنون بها على أنها أسماء لله تسمى بها الله عز وجل، وأنها أسماء حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه كما قال الله تعالى: ﴿وَلله الأسماءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِه سَيُجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ الْاعراف: ١٨٠]

فهم يثبتون الأسماء على أنها أسماء لله، ويثبتون أيضاً ما تضمنته هذه الأسماء من الصفات، فمثلاً من أسماء الله «العليم» فيثبتون العليم اسماً لله سبحانه وتعالى، ويقولون: يا عليم. فيثبتون أنه يسمى بالعليم ويثبتون بأن العلم صفة له دل عليها اسم العليم، فالعليم اسم مشتق من العلم، وكل اسم مشتق من معنى فلابد أن يتضمن ذلك المعنى الذى اشتق منه، وهذا أمر معلوم في العربية واللغات جميعاً.

ويثبتون كذلك ما دل عليه الاسم من الأثر إن كان الاسم مستقا من

مصدر متعدى، فمثلاً «الرَّحيم» من أسماء الله يؤمنون بالرحيم على أنه اسم من أسمائه، ويؤمنون بما تضمنه من صفة الرحمة، وأن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله دل عليها اسم الرحيم، وليست إرادة الإحسان، ولا الإحسان نفسه، وإنما إرادة الإحسان والإحسان نفسه من آثار هذه الرحمة، كذلك يؤمنون بأثر هذه الرحمة، والأثر أنه يرحم بهذه الرحمة من يَشاء ويَرْحَم مَن يَشاء وَإِلَيْه مِن يَشَاء وَيَرْحَم مَن يَشَاء وَإِلَيْه يَالًا وَإِلَيْه وَالْمَنْ وَالْمُون عَلَى الله تعالى: ﴿ يُعَذَّبُ مَن يَشَاء وَيَرْحَمُ مَن يَشَاء وَإِلَيْه وَالْمَن عَن الله وَالله وَاله وَالله و

هذه قاعدة أهل السنة والجماعة بالنسبة للأسماء: يؤمنون بأنها أسماء تسمى الله بها فيدعون الله بها.

ثانياً: يؤمنون بما تضمنه الاسم من الصفة، لأن جميع أسماء الله مشتقة، والمشتق كما هو معروف يكون دالا على المعنى الذي اشتق منه.

ثالثاً: يؤمنون بما تنضمنه الاسم من الأثر إذا كان الاسم متعدياً كالعليم، والرحيم، والسميع، والبصير.

أما إذا كان الاسم مشتقا من مصدر لازم فإنه لا يتعدى مسماه مثل الحياة فالله تعالى من أسمائه «الحي»، و«الحي» دل على صفة الحياة، والحياة وصف للحي نفسه لا يتعدى إلى غيره، ومثل «العظيم» فهذا الاسم والعظمة هي الوصف، والعظمة وصف للعظيم نفسه لا تتعدى إلى غيره، فعلى هذا تكون الأسماء على قسمين: متعدى ولازم، والمتعدى لا يتم الإيمان به إلا بالأمور الثلاثة: الإيمان بالاسم، ثم بالصفة ثم بالأثر.

وأما اللازم فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثبات أمرين:

أحدهما: الأسم

والثاني: الصُّفة

أما موقف أهل السنة والجماعة في الصفات فهو: إثبات كل صفة وصف الله بها نفسه، أو وصفه بها رسوله محمد عَمَالِيَّة، لكن إثباتاً بلا تكييف ولا تمثيل، ولا تحريف، ولا تعطيل، سواء كانت هذه الصفة من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية.

فإذا قال قائل: فرقوا لنا بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟.

قلنا: الصِّفات الذاتية هي التي تكون ملازمة لذات الخالق أي أنه متصف بها أزلاً وأبداً

والصِّفات الفِعْلِية هي التي تتعلق بِمَشْيِئته فيفعلها الله تبعاً لحكمته سبحانه وتعالى.

مثال الأول: صفة الحياة صفة ذاتية؛ لأن الله لم يـزل ولا يزال حيا، كما قال الله تعالى: ﴿هُوَ الأوَّلُ والآخِرُ ﴾ [الحديد: ٣] وفسَّرها النبي ﷺ، بقوله: «أنت الأول فليس قَبلك شيء وأنت الآخر فليس بَعْدك شيء». وقال تعالى: ﴿وَتَوَكَلُ عَلَىٰ الحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ﴾ [الفرقان: ٥٨]

كذلك السّمع، والبَصر، والقدرة كل هذه من الصفات الذاتية، ولا حاجة إلى التعداد لأننا عرفناها بالضابط: «كل صفة لم يزل الله ولا يزال متصفاً بها فإنها من الصفات الذاتية» لملازمتها للذات، وكل صفة تتعلق بمشيئته يفعلها الله حيث اقتضتها حكمته فإنها من الصفات الفعلية مثل: استوائه على العرش، ونزوله إلى السماء الدنيا، فاستواء الله على العرش من الصفات الفعلية لأنه متعملق بمشيئته، كما قال تعالى: ﴿إنَّ رَبَّكُم اللهُ من الصفات الفعلية لأنه متعملق بمشيئته، كما قال تعالى: ﴿إنَّ رَبَّكُم اللهُ

الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأرْضَ فِي ستة أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ [الاعراف: ٥٥] فجعل الفعل معطوفاً على ما قبله بـ «ثم» الدالة على الـترتيب، ثم النزول إلى السماء الدنيا وصف به أعلم الخلق به رسول الله عَلَيْ ، حيث قال: فيما ثبت عنه ثبوتاً متواتراً قال: "يَنْزِل ربنا إلى السَّماء الدَّنيا حين يبقى تُلثُ الليل الآخر فيقول: من يَدْعُوني فأَسْتَجب له. من يَسْأَلُني فأُعطيه. من يَستَغَفّرني قَأَغْفر له». وهذا النزول من الصفات الفعلية لأنه متعلق بمشيئة الله تعالى، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، ولكنهم في هذا الإيمان يتحاشون التمثيل، أو التكييف، أي أنهم لا يمكن أن يقع في نفوسهم أن نزوله كنزول المخلوقين، أو استواثه على العرش كاستوائهم، أو إتيانه للفصل بين عباده كإتيانهم، لأنهم يؤمنون بأن الله ليس كمئله شيء وهو السميع البصير، ويعلمون بمقتضى العقل ما بين الخالق والمخلوق من التباين العظيم في الذات، والصُّفات، والأفعال ولا يمكن أن يقع في نفوسهم كيف ينزل؟ أو كيف استوى على العرش؟ أو كيف يأتى للفصل بين عباده يوم القيامة؟ أي أنهم لا يكيفون صفاته مع إيمانهم بأن لها كيفية لكنها غير معلومة لهنا، وحينتذ لا يمكن أبداً أن

يقول تعالى: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنَّ السَّمْعَ وَالسَّصَرَ وَالْقُوْادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾ [الإسراء: ٣٦] ويقول: ﴿قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى الْفَوَاحِشُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالبَغى بِغَيْرِ الْحَقِ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَم ينزَلْ بِهِ سُلْطَانَا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣]

يتصوروا الكيفية، ولا يحكن أن ينطقوا بها بالسنتهم أو يعتقدوها في

قلوبهم.

ولأن الله أجل وأعظم من أن تحيط بـ الأفكار. قال تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يِحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾[طه: ١١٠]

وانت متى تخيلت أى كيفية فعلى أى صورة تتخيلها؟! إن حاولت ذلك فإنك فى الحقيقة ضال، ولا يمكن أن تصل إلى حقيقة لأن هذا أمر لا يمكن الإحاطة به، وليس من شأن العبد أن يتكلم فيه أو أن يسأل عنه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله فيما اشتهر عنه بين أهل العلم حين سأله رجل فقال: يا أبا عبدالله: «الرّحمن على العرش استوى» كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرّحضاء \_ يعنى العرق وصار ينزف \_ عرقاً \_ لأنه سؤال عظيم. ثم قال تلك الكلمة المشهورة: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسول عنه بدعة» وروى عنه أنه قال: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسول عنه بدعة»

فإذن نحن نعلم معانى صفات الله، ولكننا لا نعلم الكيفية، ولا يحل لنا أن نسأل عن الكيفية، ولا يحل لنا أن نسأل عن الكيفية، ولا يحل لنا أن نكيف، كما أنه لا يحل لنا أن غشل أو نشبه لأن الله تعالى يقول في القرآن: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيء وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]

فمن أثبت لله مَثيلاً فى صفاته فقد كذب القرآن، وظن بربه ظن السوء وقد تنقص ربه حيث شبهه وهو الكامل من كل وجه بالناقص، وقد قيل:

الم تر أنَّ السَّيف يُنْقِصُ قَدْره إذا قيل إنَّ السَّيف أمْضَى من العصا وأنا أقول: هذا على سبيل التوضيح للمعنى وإلا ففرق عظيم بين الخالق والمخلوق، فرق لا يوجد مثله بين المخلوقات بعضها مع بعض المهم أيها الأخوة أنه يجب علينا أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله عليه، سواء كانت تلك الصفة ذاتية أم فعلية، ولكن بدون تكييف، وبدون تمثيل:

التكييف ممتنع، لأنه قول على الله بغير علم، وقد قبال الله تعالى: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به علم ﴾ [الإسراء: ٣٦]

والتمثيل ممتنع؛ لأنه تكذيب لله في قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلُه شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] وقول بما لا يليق بالله تعالى من تَشبيهه بالمخلوقين.

#### \* \*

## ● العنصر الثاني: في نصوص الأسماء والصفات:

المعترك بين أهل السنّة وأهل البدعة في هذه النصوص، معترك يتبين به الفرق الشاسع بين أهل السنّة وأهل البدعة، فأهل السنة يثبتون النصوص على حقيقتها وظاهرها اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل. هذه الطريق التي مشى عليها أهل السنة والجماعة.

واخترنا كلمة «تحريف» على كلمة «تأويل» لأن التحريف معناه باطل بكل حال ذم الله تعالى من سلكه في قوله: ﴿يُحَرِّفُونَ النَّكَلِمَ عَن مُواضَعه﴾[النساء: ٤٦]

أما التأويسل ففيه ما هو صحيح، مقبول، وفيه ما هو فاسد مردود، والفاسد المردود هو بمعنى التحريف، ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية مرحمه الله ما اختار في العقيدة الواسطية وهي خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة اختار التحريف بدل التأويل، وإن كان يوجد في كثير من كتب العقائد التعبير بـ(التأويل)

لكنهم يريدون بالتأويل ما هو بمعنى التحريف أى التأويل الذي لا دليل عليه، بل الدليل نقيضه وهذا في الحقيقة تحريف.

فأهل السنة والجماعة يقولون: نحن نؤمن بهذه الآيات، والأحاديث ولا نحرفها، لأن تحريفها قول على الله بغير علم من وجهين، يتبين ذلك في قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَاللَّكُ صَفا صَفا﴾ [الفجر: ٢٢]

قال أهل السنة والجماعة: جاء ربك أى هـو نفسه يـجىء سبحـانه وتعالى، لكنه مجىء يليق بجلاله وعظمته لا يشبه مجىء المخلوقين، ولا يكن أن نكيفه، وعـلينا أن نضيف الفعـل إلى الله كما أضافه الله إلى نفسه.

فنقول: إن الله تعالى يجيء يوم القيامة مجيئاً حقيقيا يجيء هو نفسه، وقال أهل التحريف معناه: وجاء أمر ربك.

وهذا جناية على النص من وجهين:

الوجه الأول: نفى ظاهره فأين لهم العلم من أن الله تعالى لم يرد ظاهره هل عندهم علم من أن الله لم يرد ظاهر ما أضافه لنفسه؟! والله تعالى يقول عن القرآن إنه نزل بلسان عربى مبين فعلينا أن نأخذ بدلالة هذا اللهظ حسب مقتضى هذا اللسان العربى المبين. فمن أيسن لنا أن يكون الله تعالى لم يرد ظاهر اللفظ؟!

فالقول بنفي ظاهر النص قول على الله بغير علم.

الوجه الثانى: إثبات معنى لم يدل عليه ظاهر اللفظ، فهل عنده علم أن الله تعالى أراد المعنى الذى صرف ظاهر اللفظ إليه؟! هل عنده علم أن الله أراد مجىء أمره؟ قد يكون المراد جاء شىء آخر ينسب إلى الله غير

الأمر.

فإذاً كل محرف أى كل من صرف الكلام عن ظاهره بدون دليل من الشرع فإنه قائل على الله بغير علم من وجهين:

الأول: نفيه ظاهر الكلام.

الثاني: إثباته خلاف ذلك الظاهر.

لهذا كان أهل السنة والجماعة يتبرؤون من التحريف، ويرون أنه جناية على النصوص، وأنه لا يمكن أن يخاطبنا الله تعالى بشىء ويريد خلاف ظاهره بدون أن يبين لنا، وقد أنزل الله الكتاب تبياناً لكل شىء والنبى على الناس ما أنزل إليهم من ربهم بإذن ربهم.

أما التمثيل فمن الواضح أن القول به تكذيب للقرآن، لأن الله تعالى يقول: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] ولهذا كان عقيدة أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات مسن الآيات، والأحاديث، هو إثباتها على حقيقتها وظاهرها اللائق بالله، بدون تحريف وبدون تعطيل، وقد حكى إجماع أهل السنة على ذلك ابن عبدالسبر في كتابه: (التَّمهيد) ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وكذلك نقل عن المقاضى ابن يعلى أنه قال: «أجمع أهل السنَّة على تحريم التَّشَاعُل بتأويل آيات النَّصوص وأحاديثها، وأن الواجب إبقاؤها على ظاهرها».

\* \* \*

● العنصر الثالث: العدول عن هذا الموقف تطرف دائر بين الإفراط والتفريط:

العدول عن هذا الموقف - أعنى موقف أهل السنة والجماعة - تطرف إما إفراط، وإما تفريط، لأن الناس انقسموا في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: طرفان، ووسط طرف غلافي التنزيه حتى نفى ما أثبته الله لنفسه، وطرف آخر غلافي الإثبات حتى أثبت ما نفاه الله عن نفسه.

فإن من أهل البدع من أثبت النصوص على ظاهرها، ولكنه جعل هذا الظاهـر من جنس صفات المخـلوقين والعياذ بـالله. فأثبت النقـص لربه بإلحاقه بالمخلوق الناقص، وأخطأ في ظنه أن ظاهرها التمثيل.

أثبت أن لله تعالى سمعاً، وأن لله تعالى وجهاً، وأن لله تعالى عيناً، وأن له يداً لكنه جعل ذلك كله من جنس صفات المخلوقين، غلا فى الإثبات حتى بلغ به إلى التمثيل. وقد قال نعيم بن حماد الخزاعى شيخ البخارى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولا شك أنه كافر وأن الله سبحانه وتعالى لم يرد بهذه النصوص هذا الظاهر الذى ادعاه هذا الممثل.

وقد يقول القائل: أين دليلك على أن الله ما أراده؟

فأقول: الدليل عندى نقلى، وعقلى:

أما النقلي: فآيات متعددة تنفى المماثلة عن الله وأصرحها وأبينها قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيِّ ﴾[الشورى: ١١]

وأما الدليل العقلى: فإنه لا يمكن أبداً أن يكون الخالق مماثلاً للمخلوق في أي صفة من صفاته لظهور الفرق العظيم بينهما في الذات، والصفات، والأفعال.

ومن أهل البدع من حرف النصوص عن ظاهرها، ونفى مدلولها

اللائق بالله، وهؤلاء المحرفون أنقسموا إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: قسم غلا فى ذلك غلوا عظيماً حتى نفى النقيضين فى حق الله، فقال: لا تقل إن الله موجود ولا تقل غير موجود، إن قلت موجود شبهته بالموجودات، وإن قلت غير موجود شبهته بالمعدومات ولا ريب أن هذا تنكره العقول كلها، لأن رفع أحد النقيضين أمر مستحيل، والتقابل بين الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما.

القسم النَّاني: من قال نشبت السَّلب ولا نثبت الإيجاب فلا نصف الله بصفات ثبوتية، ولكن نصف بالأسلوب والإضافات ونثبت الأسماء مجردة عن المعانى، وهذا ما عليه عامة الجهمية والمعتزلة.

القسم النّالث: من يقول: نببت بعض الصفات لدلالة العقل عليها، وننكر بعض الصفات، لأن العقل لا يثبتها، وبعضهم يقول لأن العقل ينكرها. وكل هذه الأقسام الثلاثة - وإن كانت تختلف من حيث البعد عن الحق - كلها على غير صواب فهى متطرفة، فالقول الوسط ما عليه أهل السنة والجماعة: أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات، ولكنه إثبات مجرد عن التكييف، وعن التمثيل، وبذلك نكون عملنا بالنصوص الشرعية من الجانبين، ولم ننظر بعين أعور، وبذلك نكون قد تأدبنا مع الله ورسوله فلم نقدم بين يدى الله ورسوله، وإنما التزمنا غاية الأدب سمعنا وآمنا، وأطعنا ما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما أثبته له رسوله أثبتناه، وما نفاه عن نفسه نفيناه، وما نفاه عنه رسوله نفيناه وما سكت عنه سكتنا عنه.

## ● العنصر الرابع: التطرف في التنزيه يستلزم إبطال الدين كله:

ذكرنا أن من الناس من تطرف في التنزيه حتى أنكر الصفات، أو أنكر بعضها، أو أنكر الإيجابي والسلبي فأقول: إن التطرف في التنزيه في كل أقسامه يؤدى إلى إبطال الدين كله.

مثال ذلك: إذا كان المنزه يـثبت بعض الصفات وينكر بعـضها قلنا له: لماذا تثبت ولماذا تنكر؟

قال: أثبت هذه الصفات لأن العقل دل عليها، وأنكر هذه الصفات لأن العقل لم يدل عليها أو دل على نفيها.

فيقول له القوم الآخرون: نحن ننكر جميع الصفات لأن العقل لا يدل عليها، أو لأن العقل دل على نفيها. فلا يستطيع الأول أن يرد على هؤلاء لأنه إذا رد عليهم بأن العقل يشبت ذا وينكر ذا أو لا يثبته قال: أنا عقلى لا يثبت ما تشبت وما دام المرجع هو العقل فإن ما أنكرته أنت بحجة العقل فأنا أنكر ما أنكر بحجة العقل ولكن الأمر لا ينتهى عند موضوع الصفات.

بل يأتينا أهل التخييل الذين أنكروا اليوم الآخر، وأنكروا رسالة الرسل بل أنكروا وجود الله رأساً والعياذ بالله فيقولون: عقولنا لا تقبل أن تحيا العظام وهي رميم، لا تقبل وجود جنة ولا نار، فيحتجون بالعقل كما احتج هؤلاء بالعقل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ وإثبات الصفات في القرآن والسنة أكثر من إثبات المعاد، فأى إنسان ينكر الصفات فإنه لا يمكن أن يدفع إنكار من أنكر المعاد، ولا ريب أن إنكار المعاد، وإنكار الشرائع

إبطال للدين كله، والخلاص من هذا هو اتباع طريق السلامة أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وننفى ما نفاه الله عن نفسه من الصفات، ونسكت عنه وبهذا لا يمكن لأى إنسان أن يفحمنا، لأننا قلنا إن هذه المسائل الغيبية إنما تدرك بالشرع والمنقول عن المعصوم والعقول مضطربة ومختلفة. وكل إنسان من مدعى العقل يدعى وجوب ما يدعى الآخر أنه ممتنع، أو ما يدعى الآخر أنه من المكنات لا من الواجبات.

#### \* \* \*

 ● العنصر الخامس: أن بعض أهل التحريف والتعطيل قالوا: إن أهل السنة مشبهة ومجسمة وعمثلة:

من الغرائب أن يدعى على الإنسان ما ينكره، فأهل السنة والجماعة ينكرون التشبيه، وينكرون التمثيل، ويقولون من شبه الله بخلقه فقد كفر، فكيف يمكن أن يلزموا بما هم معترفون بإنكاره؟! هذا عدوان محض.

أهل السنة والجماعة يقولون نحن لا نشبه، ولا نمثل، وإنما نثبت الله ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له رسوله بدون تمشيل، وبدون تكييف. فما بالكم تشوهون طريقنا وتقولون أنتم ممثلة ومشبهة؟! ولكن لا غرو أن يرمى أهل السنة والجماعة بمثل هذه الألقاب السيئة، لأن رمى أهل الحق بالألقاب السيئة، لأن رمى أهل الحق بالألقاب السيئة أمر موروث عن أعداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالأنبياء قيل: إنهم سحرة. وقيل: إنهم مجانين ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الذينِ مِن قَبْلِهِم مِنْ رَسُول إلا قَالُو سَاحِر أو مَجْنُونُ ﴿ الذاريات ٢٥] ولكن هل الحق يغيض بمثل هذه الألقاب؟ لا. بل يفيض، ويزداد قوة، ويزداد وضوحاً يغيض بمثل هذه الألقاب؟ لا. بل يفيض، ويزداد قوة، ويزداد وضوحاً

وبياناً ـ ولله الحمد ـ أهـل السنة والجماعة متبرءون من هـذه العيوب التي يصمهم بها من يحرفون الكلم عن مواضعه.

كذلك يقولون أنتم مجسمة، كيف مجسمة وما معنى مجسمة؟! هذه الكلمة كلمة «التجسيم» لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره ومررت على ما جاء عن النبى على السنة من أولها إلى آخرها لم تجد لفظ «الجسم» مثبتاً لله ولا منفياً عنمه في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عنه فما بالنا نتعب أذهاننا وأفكارنا، ونظهر ذلك بمظهر سوء بالنسبة لمن أثبت لله صفات الكمال على الوجه الذي أراد الله.

إذا كانت كلمة «الجسم» غير واردة في الكتاب، ولا في السنة، فإن أهل السنة والجماعة عشون فيها على طريقتهم يقفون فيها موقف الساكت فيقولون: لا نثبت الجسم ولا ننكره من حيث اللفظ، ولكننا قد نستفصل في المعنى فنقول للقائل: ماذا تريد بالجسم؟ إن أردت الذات الحقيقية المتصفة بالصفات الكاملة اللائعة بها، فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال حيا عليماً، قادراً، متصفاً بصفات الكمال اللائعة به، وإن أردت شيئاً آخر كجسمية الإنسان التي يفتقر كل جزء من البدن إلى الجزء الآخر منه، ويحتاج إلى ما يمده حتى يبقى فهذا معنى لا يليق بالله عز وجل، وبهذا نكون أعطينا المعنى حقه.

أما اللفظ: فلا يجوز لنا أبداً أن نثبته، أو ننفيه، ولكننا نتوقف فيه؟ لأننا إن أثبتنا قيل لنا: ما الدليل؟ وإن نفينا. قيل لنا: ما الدليل؟ وعلى هذا فيجب السكوت من حيث اللفظ. أما من حيث المعنى: فعلى التفصيل الذي بيناه.

\* \* \*

◄ العنصر السادس: ادعى أهل التحريف والتعطيل على أهل السنة أنهم أولوا
 بعض النصوص ليلزموهم بتأويل البقية أو المداهنة فيها:

هذه دعوى تلبيس، وتشكيك، وقد نشرت في الصحف نشرها من نشرها وقال: أنتم يا أهل السنة تشنعون علينا تقولون أنتم تأولون، وأنتم يا أهل السنة قد أولتم فما بالكم تشنعون علينا بالتأويل وأنتم تسلكونه؟! حقيقة إن هذه الحجة حجة قوية إذا ثبتت لأنه لا يحق لأى إنسان أن يتحكم فيما يمكن تأويله أو يجب وفيما لا يمكن، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون هذه دعوى تلبيس، وتشكيك فإنسنا لسنا على هذه الطريقة وأنتم رميتمونا بذلك إما لإلزامنا أن نقول بالتأويل كما قلتم به، وإما لإلزامنا أن نسكت عن تحريفكم ونداهن، ولكنا بعون الله لن نسكت على ما نرمى به ونحن منه بريتون.

وهذا الـتأويل الذي ادعـاه بعض أهل الـتأويل ورمـي به أهل السـنة والجماعة لنا عنه جوابان:

الجواب الأول: أن نمنع أن يكون طريق أهل السنة في ذلك تأويلاً، لأن التأويل في إصطلاح المتأخرين \_ وهو الذي يعنيه هؤلاء \_ هو صرف اللفظ عن ظاهره.

وأهل السنة يقولون: ظاهر الكلام ما دل عليه الكلام باعتبار السياق، أو باعتبار حال المتكلم به هذا هو ظاهر الكلام وليس للكلمات معنى خلقت له لا تستعمل في غيره، ولكن معنى الكلمات إنما يظهر بسياقها

وبحال المتكلم بها، نحن كنا قرأنا في البلاغة أو بعض منا قرأ في البلاغة ورأى أن الاستفهام يأتي لعدة معاني، وقرأنا في حروف الجر ومعانيها، وعلمنا أن بعض الحروف يأتي لعدة معاني، فما الذي يعين هذه المعاني؟ أليس السياق؟ إذن فحقيقة الكلام ما دل عليه سياقه، وظاهره ما دل عليه سياقه، وذلك باعتبار نظم الكلام وباعتبار حال المتكلم به فهذا الجواب، جواب مجمل أن نقول: لا نسلم بأن ظاهر الكلام خلاف ما دل عليه سياقه أو حال المتكلم به، بل ما دل عليه السياق فهو حقيقة الكلام وظاهره مطلقاً، حتى لو استعملت هذه الكلمة في غير هذا الموضع لمعني أخر، فإن استعمالها في هذا الموضع للمعنى الذي دل عليه السياق هو في الواقع حقيقتها هذا جواب.

الجواب الثانى: لو سلمنا أن فى اللفظ إحراجاً له عن ظاهره، فإن أهل السنة والجماعة لا يمكن أبداً أن يخرجوا لفظاً عن ظاهره إلا بدليل من الكتاب، أو السنة متصل، أو منفصل، وأنا أتحدى أى واحد يأتى إلى بدليل من الكتاب، أو السنة فى أسماء الله وصفاته أخرجه أهل السنة عن ظاهره، إلا أن يكون لهم دليل بذلك من كتاب الله، أو من سنة رسوله على وحينئذ إذا كان ما أخرجه إليه أهل السنة من المعنى ثابتا بدليل من الكتاب والسنة فإنهم فى الحقيقة لم يخرجوا عما أراد الله به، لأنهم علموا مراد الله به من الدليل الثانى من الكتاب والسنة، وليسوا بحمد الله يخرجون شيئاً من النصوص عما يقال إنه ظاهره من أجل عقولهم حتى يتوصلوا إلى نفى ما أثبته الله لنفسه وإثبات ما لم يدل عليه ظاهر الكلام. هذا لا يوجد ولله الحمد فى أى واحد من أهل السنة، والأمر إذا شئتم فارجعوا إليه فى كتبهم المختصرة والمطولة، ونحن نضرب

لذلك بعض الأمثلة لا كل الأمثلة لأننا لو تـتبعنا الأمثلة كلها التي قيل إن أهل السنة والجـماعة صرفوها عن ظاهرها لطال بنا الكلام لكـننا نذكر عدة أمثلة فقط:

\*المثال الأول: قال أهل التأويل: أنتم يا أهل السنة أولتم قول الله عز وجل ﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ السَّمَاء ﴾ [البقرة: ٢٩] فقلتم: إن معنى الاستواء هنا «القصد والإرادة»، وقلتم: إن معنى الاستواء في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْتُوَىٰ عَلَىٰ العَرْشِ ﴾ [الاعراف: ٤٥] «العلو والارتفاع»، وما هذا إلا تأويل منكم لأحد النصين لا يمكن أن تخرجوا عنه ومعلوم أن استوى على كذا ظاهرة جدا في العلو عليه، يبقى استوى إلى كذا معناها القصد، إذن أخرجتم كلمة استوى. عن ظاهرها.

وجوابنا على ذلك أن نقول: «استوى» كلمة يتحدد معناها بحسب متعلقها فمثلاً: «استوى على العرش» معناها العلو على وجه يليق بجلاله، ولا يشبه استواء المخلوق على المخلوق.

وجواب آخر أن نقول: «استوى إلى السماء» بمعنى ارتفع. قال

البغوى: وهو مروى عن ابن عباس وأكثر المفسرين، ولكن هذا يجب أن لا نظن أن الله سبحانه وتعالى قد انتفى عنه العلو حين خلق الأرض، بل إنه سبحانه وتعالى لم يزل، ولا يـزال عالياً، لأن العلو صفة ذاتية ولكن الاستواء هنا وإن كان بمعنى الارتفاع، إلا أننا لا نعلم كيفيته وهذا جواب آخر عن الآية.

والخلاصة الآن: أننا إذا فسرنا «استوى إلى السماء» بمعنى قصد إليها على وجه الكمال فإننا لم نخرج عن ظاهر اللفظ، وذلك لاختلاف حرف الجر الذى تعلق باستوى فى قوله: ﴿اسْتُوَىٰ عَلَىٰ العَرْشِ﴾ (الأعراف: ٥٥) وفى قوله: ﴿اسْتُوَىٰ إلى السَّمَاء﴾ [البقرة: ٢٩] وإذا قلنا بالقول الثانى الذى هو مروى عن ابن عباس وأكثر المفسرين بأنه ارتفع، فإنه لا يجوز لنا أن نتوهم بأن الله تعالى لم يكن عالياً من قبل.

\* أما المثال الثاني: قال أهل التأويل: أنتم يا أهل السنة فسرتم قوله تعالى: ﴿ تَجُرى بِأَعْيُننَا ﴾ [القمر: ١٤] أى بمرأى منا وهذا خلاف ظاهر اللفظ.

نقول لهم: ماذا تفهمون من هذا اللفظ؟ هل أحد يمكن أن يفهم أن اللباء للظرفية، وأن سفينة نوح تجرى في عين الله؟! أبداً لا أحد يفهم هذا إطلاقاً، وإتيان الباء للظرفية في بعض المواضع وارد، لكن في هذه الآية لا يمكن أبداً أن يكون كذلك.

إذن فهذا الظاهر الذي رعمتم أنه ظاهر الآية لا نسلم أبداً أنه ظاهرها، لكن الذين فسروا ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنا﴾[القمر: ١٤] بمرأى منا هؤلاء فسروا اللفظ بلازمه، وذلك صحيح، وليس خروجا باللفظ عن ظاهره، لأن دلالة اللفظ على معناه: إما دلالة مطابقة، أو دلالة تضمن، أو دلالة التزام، وكل من الدلالات لا يخرج اللفظ عن ظاهره. هذه الدلالات الثلاث أوضحها بالمثال:

«البيت» يعنى الدار تدل على جملة الدار وكتلتها جميعاً بالمطابقة، أى تدل على بناء مكون من حجر، وغرف، وساحات وغيرها بالمطابقة.

وتدل على كل حجرة أو كل غرفة، أو كل ساحة بالتضمن. وتدل على أن هذا البيت لابد له من بان بناه بالالتزام.

فنحن نقول: تجرى بأعيننا إذا كان الله تعالى يراها بعينه ويرعاها فإنها تجرى بمرأى منه، وهذا معنى صحيح، ويمكن أن نجيب بجواب آخر بأن معناها: تجرى مرئية بأعيننا، والمهم أن نثبت من هذه الآية أن لله سبحانه وتعالى عينا لا تشبه أعين المخلوقين، ولا يمكن أن نتصور لها كيفية، وبذلك لم نخرج عن ظاهر اللفظ.

وقد فسر ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ قوله تعالى: ﴿وَلِتُصَنَّعَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَيْن عَيْنِی﴾[طه: ٣٩] أنها العین الحقیقیة والمعنی أن موسی ﷺ، یربی علی عین الله أی: علی رؤیة بعین الله سبحانه وتعالی.

\* المثال المثالث: قال أهل المتأويل: أنتم يا أهل السنة أولتم قلوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ﴿ [الواقعة: ٥٥] إلى أن المراد أقرب بملائكتنا وهذا تأويل، لأنا لو أخذنا بظاهر اللفظ لكان الضمير ﴿نَحْنُ ﴾ يعود إلى الله، وأقرب خبر المبتدأ، وفيه ضمير مستتر يعود على الله، فيكون القرب لله عز وجل، ومعلوم أنكم أهل السنة لا تقولون بذلك، لا تقولون إن الله تعالى يقرب من المحتضر بذاته حتى يكون في مكانه، لأن هذا أمر لا

يمكن أن يكون، إذ أنه قول أهل الحلول الذين ينكرون علو الله عز وجل، ويقولون إنه بذاته في كل مكان وأنتم أهل السنة تنكرون ذلك أشد الإنكار. إذن ماذا تقولون أنتم يا أهل السنة ألستم تقولون نحن أقرب إليه أى إلى المحتضر بملائكتنا، أى الملائكة تحضر إلى الميت وتقبض روحه؟! هذا تأويل!!.

قلنا: الجواب على ذلك سهل ولله الحمد فإن الذي يحضر الميت هم الملائكة ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ المَوتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ ﴾ الملائكة ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ المَوتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ ﴾ [الأنعام: ٦١] ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الموتِ وَالملائكةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ﴾ [الانعام: ٩٣] فالذي يحضر إلى المحتضر عند الموت هم الملائكة ، وأيضاً في نفس الآية ما يدل على أنه ليس المراد قرب الله سبحانه وتعالى نفسه فإنه قال : ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِن لا تُبْصِرُونَ ﴾ [الواقعة : ٨٥] .

فهذا يدل على أن هذا القريب حاضر ، لكن لا نبصره ، وذلك لأن الملائكة عالم غيبى الأصل فيهم الخفاء وعدم الرؤية . وعلى هذا فنحن لم نخرج بالآية عن ظاهرها لوجود لفظ فيها يعين المراد ، ونحن على العين والرأس ، والقلب نقبل كل شيء كان بدليل من كتاب الله ، ومن سنة رسول الله عليها .

\* المثال الرابع: قال أهل الـتأويل: أنتم يا أهل السنة أولتم قـوله تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد:٤] فقلتم: وهو معكم بعلمه، وهذا تأويل فإن الله تعالى يقول ﴿ وَهُو مَعَكُمْ ﴾ [الحديد:٤] والضمير في قوله ﴿ وَهُو مَعَكُمْ ﴾ [الحديد:٤] يعود إلى الله. فأنتم يا أهل السنة أولتم هذا النص وقلتم: إنه معكم بالعلم. فإذن كيف تنكرون علينا التأويل؟

قلنا: نحن لم نؤول الآية ، بل إنما فسرناها بلازمها وهو: العلم ، وذلك لأن قوله ﴿وَهُو مَعكُم ﴾ لا يمكن لأى إنسان يعرف قدر الله عز وجل ويعرف عظمته ، أن يستبادر إلى ذهنه أنه هو ذاته مع الخلق في أمكنتهم ، فإن هذا أمر مستحيل ، كيف يكون الله معك في البيت ، ومع الآخر في المسجد ، ومع الثالث في الطريق ، ومع الرابع في البر، ومع الخامس في الجو ، ومع السادس في البحر . . إلخ ؟! لو قلنا بهذا فكم إليها يكون لو قلنا بهذا لزم أن يكون الله إما متعدداً ، أو متجزئاً فكم إليها يكون لو قلنا بهذا لزم أن يكون الله إما متعدداً ، أو متجزئاً على الله عن ذلك علوا كبيراً – وهذا أمر لا يمكن ولهذا نقول : من فهم هذا الفهم فهو ضال في فهمه ومن اعتقده فإنه ضال إن قلد غيره بذلك ، وكافر إذا بلغه العلم " وأصر على قوله ، ومن نسب إلى أحد من السلف أن ظاهر الآية أن الله معهم بذاته في أمكنتهم ، فإنه بلاشك كاذب عليهم .

إذن أهل السنة والجماعة يقولون: نحن نؤمن بأن الله تعالى فوق عرشه ، وأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته ، وأنه مع خلقه كما قال في كتابه ، ولكن مع إيماننا بعلوه . ولا يمكن أن يكون مقتضى معيته إلا الإحاطة بالخلق علماً ، وقدرة ، وسلطاناً ، وسمعاً ، وبصراً ، وتدبيراً ، وغير ذلك من معانى الربوبية ، أما أن يكون حالاً في أمكنتهم ، أو مختلطاً بهم كما يقول أهل الحلول والاتحاد ، فإن هذا أمر باطل لا يمكن أن يكون هو ظاهر الكتاب والسنة ، وعلى هذا فنحن لم نؤول الآية ولم نصرفها عن ظاهرها ، لأن الذي قال عن نفسه ﴿ وَهُو العَلِيُّ العَظِيمُ ﴾ [البقرة: ١٥٥] وهو الذي قال عن نفسه ﴿ وَهُو العَلِيُّ العَظِيمُ ﴾ [البقرة: ١٥٥] وهو الذي قال عن نفسه ﴿ وَهُو العَلِيُّ العَظِيمُ ﴾ [البقرة: ١٥٥] وهو الذي قال عن نفسه ﴿ وَهُو العَلِيُّ العَظِيمُ ﴾ [البقرة: ١٥٥] وهو الذي قال عن نفسه ﴿ وَهُو العَلِيُّ العَظِيمُ ﴾ [البقرة: ١٥٥] وهو الذي قال عن نفسه ﴿ وَهُو العَلَيُّ العَظِيمُ ﴾ [البقرة: ١٥٥] إذن فهو فوق

عباده ، ولا يمكن أن يكون في أمكنتهم ، ومع ذلك فهو معهم محيط بهم علمًا ، وقدرة ، وسلطاناً ، وتدبيراً وغير ذلك.

وإذا أضيفت المعية إلى من يستحق النصر من الرسل وأتباعهم اقتضت مع الإحاطة علماً وقدرة ، اقتضت نصراً وتأييداً ، فنحن ولله الحمد ما خرجنا بهذا اللفظ عن ظاهره حتى يلزمونا بذلك .

وقد بين شيخ الإسلام - رحمه الله - في كـتبه المختصرة والمطولة أنه لا تعارض بين معنى المعية حقيقة وبين علو الله سبحانه وتعالى ، قال :

« لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء ، في جميع صفاته ، فهو على في دنوه قريب في علوه » .

وقال: « إن الناس يقولون مازلنا نسير والقمر معنا ، مع أن القمر فى السماء ، وهم يقولون معنا فإذا كان هذا ممكناً فى حق المخلوق كان فى حق الخالق من باب أولى » .

والمهم أننا نحن معشر أهل السنة ما قلنا أبداً ولا نقول أن ظاهر الآية هو ما فهمتوه وأننا صرفناها عن ظاهرها ، بل نقول إن الآية معناها أنه سبحانه مع خلقه حقيقة ، معية تليق به ، محيط بهم علماً ، وقدرة ، وسلطاناً ، وتدبيراً ، وغير ذلك لأنه لا يمكن الجمع بين نصوص المعية وبين نصوص العلو إلا على هذا الوجه الذي قلناه ، والله سبحانه وتعالى يفسر كلامه بعضه بعضاً .

\* المثال الخامس: قال أهل التأويل: إنه ثبت عن النبى، ﷺ، أنه قال: قال الله تعالى: « مَنْ عَادَى لِى وليا فقد آذنـته بالحـرب، وما تقرب إلى عـبدي بشىء أحب إلى مما أفترضـت عليه، ولا يَزَال عَبْدى

يتقرب إلى بالنّوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به، وَبَصَره الذي يُسْمَعُ به، ويحده التي يبطش بها، ورجله التي يحشى بها، ولئن سألنى لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه».

وأنتم يا أهل السنة هل تقولون إن الله يكون سمع ، وبصر ، ويد ، ورجل من يحبه حقيقة ؟ إن لم تقولوا بذلك فقد صرفتم الحديث عن ظاهره ، لأن الله يقول : « كنت سَمْعَه الله يَسْمَعُ به ، وَبَصَره الله يُبْصرُ به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشى بها »

وجوابنا: أنه لا أحد يفهم أن ظاهر الحديث هو هذا ، أى أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ، ورجله ، ويده حقيقه ، لا أحد يفهم هذا ، إلا من كان بليد الفهم ، أو مظلم القلب بالتقليد ، أو بالدعوى الباطلة فالحديث لا يدل على أن حقيقه سمع الإنسان ، وبصره ، ورجله ، ويده هو الله عز وجل وحاشاه عز وجل عن ذلك لا يدل على هذا بأى وجه من الوجوه . اقرأ الحديث : « مَنْ عَادى لى وليا فقد آذنته بالحرب » . « وَمَا تَقَرَّب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه ».

فأثبت عابداً ومعبوداً ، ومتقرباً ومتقرباً إليه ، « ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فأثبت محبا ومحبوباً ، « ولئن سألنى لأعطينه» فأثبت سائلاً ومسؤولاً ، ومعطى ومعطى «ولئن استعاذنى لأعيذنه» فأثبت مستعيذاً ومستعاداً به ، ومن المعلوم أن كل واحد من هذين هو غير الآخر بلا ريب .

إذا تقرر هذا فكيف يمكن أن ينفهم أحد من قوله تعالى في هذا الحديث القدسى : « كنت سَمْعَهُ » أن الله سيكون جزءاً في هذا

المخلوق الذي يتقرب إليه ، والذي يستعيذ به ، والذي يسأله ، هذا لا يكن أحداً أن يفهمه أبداً من سياق الحديث ، وبهذا يكون معنى الحديث، وظاهر الحديث وحقيقة الحديث : أن الله سبحانه وتعالى يسدد هذا الإنسان في سمعه ، وبصره ، وسعيه ، فلا يسمع إلا بالله ، ولله، وفي الله ، ولا ينظر إلا لله ، وبالله ، وفي الله ، ولا يبطش إلا لله ، وبالله ، وفي الله ، هذا هو معنى وبالله ، وفي الله ، هذا هو معنى الحديث، وحقيقته وظاهره ، وليس فيه ولله الحمد أي شيء من التأويل .

\* المثال السادس: قال أهل التأويل: إنكم يا أهل السنة أولتم قول الرسول عَلَيْ : « إن قلوب بنى آدم بين إصبحين من أصابع الرحمن » . حيث قلتم: إن المراد أن الله سبحانه وتعالى متصرف فى القلوب ، ولا يمكن أن تكون القلوب بين إصبعين من أصابع اليد ، فإن هذا يقتضى الحلول وأن أصابع الله حالة فى صدر كل إنسان .

قلنا: هذا كذب على السلف ، والسلف ما أولوا هذا التأويل ، ولا قالوا إن الحديث كناية عن سلطان الله تعالى ، وتصرفه فى القلوب بل قالوا : نثبت أن لله تعالى أصابع ، وأن كل قلب من بنى آدم فهو بين إصبعين من أصابعه على وجه الحقيقة ، ولا يلزم من ذلك الحلول أبداً ، فإن البينية بين شيئين لا يلزم منها المماسة والمباشرة ، أرأيتم قول الله تعالى : ﴿ والسَّحَابِ المُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١٦٤] هل يلزم من ذلك المتعبير أن يكون السحاب لاصقاً بالسماء والأرض ؟! لا يكن فقلوب بنى آدم كلها " كما قال نبينا ، عَلَيْ ، وهو أعلم الخلق بالله « بين إصبعين من أصابع الرحمن » ولا يلزم من ذلك أن يكون بالمحمن » ولا يلزم من ذلك أن يكون بالله « بين إصبعين من أصابع الرحمن » ولا يلزم من ذلك أن يكون بالله « بين إصبعين من أصابع الرحمن » ولا يلزم من ذلك أن يكون

مماساً لهذه القلوب بل نقول كما قال نبينا ، ونقول هذا على وجه الحقيقة وليس فيه تأويل .

ونثبت مع ذلك أيضاً أن الله تعالى يتصرف في هذه القلوب كما يشاء كما جاء في الحديث ونقول: الله مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك.

\* المثال السابع والأخير: فهو «الحجر الأسود يمين الله في الأرض»، قال أهل التأويل: إنكم تأولون هذا الحديث، لأنكم لا يمكن أن تقولوا أن الحجر هو يد الله.

ونقول: هذا حق ، لا يمكن لأحد أن يقول إن الحجر الأسود هو يد الله عز وجل ، ولكن قبل أن نجيب على هذا نقول : إن هذا الحديث باطل ولا يثبت عن النبي ، عليه الله .

قال ابن العربى: إنه حديث باطل.

وقال ابن الجوزي في « العلل المتناهية » : إنه حديث لا يصح .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - « روى عن السنبي ، عليه » بإسناد لا يثبت »

وعلى هذا فإنه ليس وارداً على أهل السنة والجماعة لأنه لا يصح عن النبى على النبى على الله . ولكن قال شيخ الإسلام إنه مشهور عن ابن عباس ، ولكنه مع ذلك لا يعطى المعنى الذى قالمه هؤلاء ، وأن الحجر الأسود يمين الله ، لأنه قال : « يمين الله في الأرض فقيده » . قال شيخ الإسلام ابن

تيمية - رحمه الله - والكلام إذا قيد ليس كالكلام المطلق ما قال : يمين الله وسكت . قال : في الأرض . ومعلوم أن يمين الله ليست في الأرض، كذلك أيضاً قال في نفس الحديث كما رواه شيخ الإسلام ابن يتمية « فمن صافحه فكأنما صافح الله » ، والتشبيه يدل على أن المشبه به ليس هو المشبه ، وإنما هو غيره .

#### وخلاصة القول:

أن أهل السنة والجماعة - ولله الحمد - لا يمكن أن يحرجوا الكلام عن ظاهره ، لأن ظاهر الكلام وحقيقته ما دل عليه سياقه وهو مختلف بحسب السياق ، وبحسب الأحوال ، فإن لم يمكن ذلك وأبى إنسان إلا أن يجعل معنى الكلمة معنى ذاتيا لها ، فإننا نقول لا يمكن لأهل السنة والجماعة أن يتركوا هذا المعنى الذى ادعى أنه ذاتى لها إلا بدليل من الكتاب والسنة ، ومتى دل الكتاب والسنة على شىء وجب القول به سواء وافق ما يقال إنه ظاهر اللفظ، أو خالفه . ونحن كلنا نلتمس ما قاله الله عن نفسه ، وما قاله عنه رسوله ، ويدلكم لهذا ما ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى يقول : « عَبْدى جُعْت فلم تُطْعمنى ، عَبْدى مَرضت فلم تَعُدنى ، فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين ، كيف أعُودك وأنت رب العالمين . كيف أعُودك وأنت رب العالمين . فيقول الله عز وجل : أما علمت أن عبدى فلان جاع فلم تُطْعمه مرض فلم تَعُده » .

هذا الحديث يدلنا دلالة ظاهرة على أن ما جاء في الكتاب والسنة مما أضافه إلى نفسه فهو حق على ظاهره، ما لم يرد عن الله ورسوله صرفه

عن ذلك ، فإن ورد صرف عن ظاهره فإننا آخذون به ، وهذا الحديث الأخير دليل من الكتاب الأخير دليل من الكتاب والسنة ولعلنا نقتصر على هذا خوفاً من التطويل .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .

## المحاضرة الوابعة:

# منهاج أهل السنة والجماعة

نی

# العقيدة والعمل

ألقاها فضيلة الشيخ محمد الصَّالح العثيمين



# منهاج أهل السُّنه والجماعة في العقيدة والعمل

الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله الله تعالى بين يدى الساعة بشيراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، فبلغ الرسالة ، وأدى الأمانية ، ونصح الأمة ، وجاهد في الله حق جهاده ، فصلوات الله وسلامه عليه ، وعلى آله ، وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد :

فإن الله تعالى يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَّفْسُ واحدة وَخَلَقَ منْها زَوْجَها وَبَثَّ منْهُما رِجَالاً كَثِيرًا وَنسَاءً واتَّقُوا الله الَّذِى تساءلون به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً » [النساء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْزًا عَظِيمًا ﴾ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠, ٧٠]

## المراد بأهل السنة والجماعة وبيان طريقهم

أهل السنة والجماعة هم الذين هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ، وكلنا نعلم أن رسول الله، عَلَيْكُم ، بعث بالهدى ودين الحق ، الهدى : الذى ليس فيه

<sup>(\*)</sup> نشرت ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (٥/ ٢١٢:١٨١) .

ضلالة، ودين الحق: الذي ليس فيه غواية، وبقى الناس في عهده على هذا المنهاج السليم القويم، وكذلك عامة زمن خلفائه الراشدين، ولكن الأمة بعد ذلك تفرقت تفرقاً عظيماً متبايناً، حتى كانوا على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان عليه رسول الله واصحابه، بهذا نقول إن هذه الفرقة هي فرقة أهل السنة والجماعة وهذا الوصف لا يحتاج إلى شرح في بيان أنهم هم الذين على الحق ؛ لأنهم أهل السنة المتمسكون بها، وأهل الجماعة المجتمعون عليها ولا تكاد ترى طائفة سواهم إلا وهم بعيدون عن السنة بقدر ما ابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى، ولا تجد فرقة غيرهم إلا وجدتهم فرقة متفرقين فيما هم عليه من النحلة

وقد قال سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيسَهُمْ وَكَانُوا شِيعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الانعام: ١٥٩]

إذن لا حاجة لنا إلى التطويل بتعريف أهل السنة والجماعة . لأن هذا اللقب يبرهن على معناه برهاناً كاملاً وأنهم المتمسكون بالسنة المجتمعون عليها ونحن نلخص الكلام في نقاط رئيسية هي:

أولاً: بيان طريق أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته مع أمثلة توضح تلك الطريقة:

أهل السنة والجماعة طريقتهم في أسماء الله وصفاته أنهم يعتبرون أن ما ثبت من أسماء الله وصفاته في كتاب الله ، أو فيما صح عن

رسول الله على الله وهو حق على حقيقته يراد به ظاهره ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين وذلك لأن تحريف المحرفين مبنى على سوء فهم ، أو سوء قصد حيث ظنوا أنهم إذا أثبتوا تلك النصوص ، أو تلك الأسماء والصفات على ظاهرها ظنوا أن ذلك إثبات للتمثيل ، ولهذا صاروا يحرفون الكلم عن مواضعه ، وقد يكونون عمن لم يفهموا هذا الفهم ولكن لهم سوء قصد في تفريق هذه الأمة الإسلامية شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون .

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ما سمى الله به نفسه وما وصف الله به نفسه فى كتابه ، أو على لسان رسوله ، على وعلى خله وعلى خله وما يكون عن وعلى ظاهره ، ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين بل هو أبعد ما يكون عن ذلك ، وهو أيضاً لا يمكن أن يفهم منه مالا يليق بالله عز وجل من صفات النقص أو المماثلة بالمخلوقين، بهذه الطريقة المثلى يسلمون من الزيغ والإلحاد فى أسماء الله وصفاته ، فلا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه، أو أثبته له رسوله ، على زائدين فى ذلك ولا ناقصين عنه ، ولهذا كانت طريقتهم أن أسماء الله وصفاته توقيفية لا يمكن لأحد أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه ، أو أن يصف الله بما لم يصف به نفسه .

فإن أى إنسان يقول أن من أسماء الله كذا ، أو ليس من أسماء الله ، أو أن من صفات الله بلا دليل لأنه لاشك أو أن من صفات الله بلا دليل لأنه لاشك قول على الله بلا علم وقد قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّي الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالبغْيَ بِغَيْرِ الحَق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣].

وقالَ تعالى : ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُ أُولَئكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٦].

ثم إن طريقتهم في أسماء الله تعالى أن ما سمى الله به نفسه فإن كان من الأسماء المتعدية فإنهم يرون من شرط تحقيق الإيمان به ما يلى:

١ - أن يؤمن المرء بذلك الاسم اسمًا له عز وجل.

٢ - أن يؤمن بما دل عليه من الصفة سواء كانت الدلالة تضمناً أو التزاماً .

٣ - أن يؤمن بأثر ذلك الاسم الذي كان مما دل عليه الاسم من الصفة ونحن هنا نضرب مثلاً:

من أسماء الله تعالى: « السميع » يجب على طريق أهل السنة والجماعة أن يثبت هذا الاسم من أسماء الله في دعى الله به ويعبد به فيقال مثلاً عبد السميع ويقال يا سميع يا عليم وما أشبه ذلك لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَلَلْهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الاعراف: ١٨٠].

وكذلك أيضاً يثبت ما دل عليه هذا الاسم من الصفة وهي السمع فنثبت لله سمعًا عاما شاملاً لا يخفي عليه أي صوت وإن ضعف

كما نثبت أيضاً أثر هذه الصفة وهي أن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء وبهذا ننتفع انتفاعاً كبيراً من أسماء الله لأنه يلزم من هذه الأمور الثلاثة التي أثبتناها في الإسم إذا كان متعدياً أن نتعبد الله بها فنحقق قول الله عز وجل: ﴿ وَلِلهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨].

فأنت إذا آمنت بأن الله يسمع فإنك لن تُسمع ربك ما يغضبه عليك

لن تسمعه إلا ما يكون به راضياً عنك ، لأنك تؤمن أنك مهما قلت من قول سواء كان سرا أم علنًا فإن الله تبارك وتعالى يسمعه ، وسوف ينبئك بما كنت تقول في يوم القيامة ، وسوف يحاسبك على ذلك على حسب ما تقتضيه حكمته في كيفية من يحاسبهم تبارك وتعالى ، إذا القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الاسم من أسماء الله إذا كان متعدياً فإنه لا يمكن تحقيق الإيمان به إلا بالإيان بهذه الأمور الثلاثة :

١ - أن نؤمن به اسمًا من أسماء الله فنثبته من أسمائه .

٢ - أن نؤمن بما دل عليه من صفة .

٣ - أن نؤمن بما يترتب على تلك الصفة من الأثر .

وبهذا يتحقق الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى المتعدية .

أما إذا كان الاسم لازماً فإنهم يثبتون هذا الاسم من أسماء الله ، ويسمون الله به ويدعون الله به ، ويثبتون مادل عليه الاسم من صفة على الوجه الأكمل اللائق بالله تعالى ، ولكن هنا لا يكون أثر ، لأن هذا الاسم مشتق من شيء لا يتعدى موصوفه فلذلك لا يكون أثر ، ونضرب مثلاً بـ «الحي» فإن الحي من أسماء الله عز وجل ، نثبته اسماً لله فنقول من أسماء الله تعالى : « الحي » وندعو الله به فنقول : « يا حي ، يا قيوم» .

ونؤمن بما دل عليه من صفة ، سواء كان ذلك تضمناً ، أو التزاماً وهي الحياة الكاملة التي تتضمن كل ما يكون من صفات الكمال في الحي من علم ، وقدرة ، وسمع ، وبصر ، وكلام وغير ذلك ، فعلى

هذا نقول إذا كان الاسم من أسماء الله غير متعد فإن تحقيق الإيمان به يكون بأمرين .

أحدهما: إثباته اسماً من أسماء الله.

والثانى: إثبات ما دل عليه من الصفة على وجه الكمال اللائق بالله تبارك وتعالى .

أما الصفات فإننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه سواء ذكر الصفة وحدها بدون أن يستسمى بما دلت عليه ، أو كانت هذه الصفة بما دلت عليها أسماؤه ، فإنه يجب علينا أن نؤمن بهذه الصفة على حقيقتها مثال ذلك : أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه أنه استوى على عرشه. وهو يخاطبنا بالقرآن النازل باللسان العربى المبين وكل الناس الذين لهم ذوق في اللغة العربية ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد سئل عن قوله تعالى : ﴿الرَّحْمَّنُ عَلَى مالك رحمه الله تعالى وقد استوى أو قال : «الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة » . هذا هو والكيف عبد واللفظ الذي نقل عنه بالسند قال : « الاستواء غير مجهول ، واللفظ الذي نقل عنه بالسند قال : « الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بلعقاء قبل ، لأن كلمة « بدعة » . وهذا اللفظ أدق من اللفظ الذي سقناه قبل ، لأن كلمة « الكيف غير معقول » تدل على أنه إذا انتفى عنه الدليلان النقلى والعقلى فإنه لا يمكن التكلم به .

هذه الصفة من صفات الله لم يرد اسم من أسماء الله مشتق منها فلم يرد من أسمائه المستوى ، ولكننا نقول إنه استوى على العرش ونؤمن

بهذه الصفة على الوجه اللائق به ونعلم أن معنى الاستواء هو العلو، فهو علو خاص بالعرش، ليس العلو المطلق على جميع المخلوقات، بل هو علو خاص ولهذا نقول في قوله تعالى: ﴿استوى عَلَى العَرْشِ﴾ [الأعراف: ٤٥] أي علا واستقر على وجه يليق بجلاله وعظمته، وليس كاستواء الإنسان على البعير والكرسي مثلاً ؛ لأن استواء الإنسان على البعير والكرسي مثلاً ؛ لأن استواء الإنسان على البعير والكرسي استواء مفتقر إلى مكانه الذي يستوى عليه، أما استواء الله جل ذكره فإنه ليس استواء مفتقر إلى الله على إن الله تبارك وتعالى غنى عن كل شيء ، كل شيء مفتقر إلى الله ، والله تبارك وتعالى غنى عن كل شيء ، كل شيء مفتقر إلى الله ، والله تبارك وتعالى غنى عنه .

ومن زعم أنه بحاجة إلى عرش يقله فقد أساء بربه عز وجل فهو سبحانه وتعالى غير مفتقر إلى شيء من مخلوقاته ، بل جميع مخلوقاته مفتقرة إليه ، كذلك النزول إلى سماء الدنيا حينما يبقى ثلث الليل الآخر نؤمن به على أنه نزول حقيقى ، لكنه يليق بالله عز وجل لا يشبه نزول المخلوقين ، ومن هنا نقول أنه يجب على المؤمن أن يتحاشى أمرًا يلقيه الشيطان في باله أمرًا خطيراً للغاية – وهو أمر حمل أهل البدع على تحريف النصوص من أجل هذا الأمر الذي يجعله الشيطان في قلوب الناس – ألا وهو تخيل كيفية صفة من صفات الله ، أو تخيل كيفية ذات الله عز وجل .

فاعلم أنه لا يجوز أبدًا أن يتخيل كيفية ذات الله ، أو كيفية صفة من صفاته ، واعلم أنك إن تخيلت أو حاولت التخيل فإنك لابد أن تقع في أحد محذورين :

إما التحريف والتعطيل ، وإما التمثيل والتشبيه ولهذا يجب عليكم أيها الأخوة أن لا تتخيلوا أى شيء من كيفية صفات الله عز وجل ، لا أقول لا تثبتوا المعنى لأن المعنى يجب أن يثبت لكن تخيل كيفية تلك الصفة لا يمكن أن تتخيلها وعلى أى مقياس تقيس هذا التخيل .

لا يمكن أبداً أن تتخيل كيفية صفات الله عز وجل لا بالتقدير ولا بالقول يجب عليك أن تتجنب هذا لأنك تحاول ما لا يمكن الوصول إليه بل تحاول ما يخشى أن يوقعك في أمر عظيم لا تستطيع الخلاص منه إلا بسلوك التمثيل والتعطيل وذلك لأن الرب جلت عظمته لا يمكن لأحد أن يتخيله على كيفية معينة لأنه إن فعل ذلك فقد قفا ما ليس له به علم وقد قال الله تعالى : ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به علم ﴿ [الإسراء : ٣٦].

وإن تخيله على وصف مقارب بمثيل فقد مثل الله والله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [الشورى : ١١].

وبهذا نعلم أن من أنكر صفات الله أنكرها لأنه تخيل أولاً ، ثم قالوا هذا التخيل يلزم منه التمثيل ثم حرفوا ، ولهذا نقول إن كل معطل ومنكر للصفات فإنه ممثل سبق تمثيله تعطيله . مثّل أولاً وعطّل ثانيًا ولو أنه قدر الله حق قدره ولم يتعرض لتخيل صفاته سبحانه ما احتاج إلى هذا الإنكار وإلى هذا التعطيل.

#### 徐 恭 朱

ثانياً: طريقة أهل السنة والجماعة في عبادة الله:

طريقتهم أنهم يعبدون الله ، لله ، وبالله ، وفي الله .

أما كونهم يعبدون الله لله فمعنى ذلك الإخلاص يخلصون لله عز

وجل لا يريدون بعبادتهم إلا ربهم لا يتقربون إلى أحد سواه ، إنما يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ، ما يعبدون الله لأنهم يعظمون بين الناس ، ولا يعبدون الله لأنهم يلهون الله لأنهم يعبدون الله لله يعبدون الله لأنهم يعبدون الله لله .

وأمًّا كونهم يعبدون الله بالله أى مستعينين به لا يمكن أن يفخروا بأنفسهم ، أو أن يروا أنهم مستقلون بعبادتهم عن الله ، بل هم محققون لقول الله تعالى : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥] ، ف ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة: ٥] يعبدون الله لله ، ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥] يعبدون الله بالله . فيستعينونه على عبادته تبارك وتعالى .

\_ وأما كونهم يعبدون الله في الله أي في دين الله، في الدين الذي شرعه على ألسنة رسله، وهم وأهل السنة والجماعة في هذه الأمة يعبدون الله بما شرعه على لسان رسوله محمد، والله الله با يزيدون فيه ولا ينقصون منه، فهم يعبدون الله في الله في شريعته في دينه لا يخرجون عنه لا زيادة ولا نقصًا لذلك كانت عبادتهم هي العبادة الحقة السالة من شوائب الشرك والبدع، لأن من قصد غير الله بعبادته فقد أشرك به، ومن تعبد الله بغير شريعته فقد ابتدع في دينه والله سبحانه وتعالى يقول: فومن تعبد الله بغير شريعته فقد ابتدع في دينه والله سبحانه وتعالى يقول: فومن أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حُنفاء ويُقيموا الصّلاة ويُؤتوا الزّكاة وذلك دين القيمة البينة: ٥].

فعبادتهم لله في دين الله لا يبتدعون ما تستحسنه أهوائهم لا أقول ما تستحسنه عقولهم لأن العقول الصحيحة لا تستحسن الخروج عن شريعة

الله لأن لـزوم شريعة الـله مقتضى العقل الصـريح ، ولهذا كـان الله سبحانه وتعالى ينعى على المـكذبين لرسوله عقولهم ويقول ﴿ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٣].

لو كنا نتعبد لله بما تهواه نفوسنا وعلى حسب أهوائنا لكنا فرقاً وشيعاً كل يستحسن ما يريد فيتعبد لله به وحينئذ لا يتحقق فينا وصف الله سبحانه وتعالى في قوله: ﴿ وَإِنَّ هَذِه أُمْتَكُم أُمَّة وَاحِدة ﴾ [المؤمنون ٢٥].

وللنظر إلى هؤلاء النين يتعبدون لله بالبدع التى ما أذن الله بها ولا أنزل بها من سلطان ، كيف كانوا فرقاً يكفر بعضهم بعضاً ويفسق بعضهم بعضاً ، وهم يقولون إنهم مسلمون لقد كفر بعض الناس ببعض في أمور لا تخرج الإنسان إلى الكفر ولكن الهوى أصمهم وأعمى أبصارهم .

نحن نقول أننا إذا سرنا على هذا الخط لا نعبد الله إلا في دين الله فإننا سوف نكون أمة واحدة ، لو عبدنا الله تعالى بشرعه وهداه لا بهوانا لكنا أمة واحدة فشريعة الله هي الهدى وليست الهوى .

إذًا لو أن أحدًا من أهل البدع ابتدع طريقة عقيدة (أى تعود للعقيدة) أو عملية (تعود إلى العمل) من قول أو فعل ، ثم قال إن هذه حسنة والنبى ، وَالله من يَقول : « مَنْ سَنَّ فِي الإسلام سنَّة حَسَنَة فَلَهُ أَجْرُها وَأَجْرُ مَن عَمل بِها إلى يوم القيامة » . قلنا له بكل بساطة هذا الحسن الذي ادعيت أنه ثابت في هذه البدعة هل كان خافياً لدى الرسول، عليه الصلاة والسلام ، أو كان معلوماً عنده لكنه كتمه ولم يطلع عليه

أحد من سلف الأمة حتى ادخر لك علمه ؟! .

والجواب : إن قال بالأول فشر وإن قال بالثاني فأطم وأشر .

فإن قال : إن الـرسول ، عليـه الصلاة والسـلام لا يعلم حـسن هذه البدعة ولذلك لم يشرعها .

قلنا : رميت رسول الله ، ﷺ ، بأمر عظيم حيث جهلته في دين الله وشريعته.

وإن قال إنه يعلم ولكن كتمه عن الخلق .

قلنا له: وهذه أدهى وأمر لأنك وصفت رسول الله ، علم الحديد وهذا أشر من هو الأمين الكريم وصفته بالخيانة وعدم الجود بعلمه ، وهذا أشر من وصفه بعدم الجود بماله ، مع أنه ، على أجود الناس ، وهنا شر قد يكون احتمالاً ثالثاً بأن الرسول ، على علمها وبلغها ولكن لم تصل إلينا ، فنقول له وحين فطعنت في كلام الله عز وجل لأن الله تعالى يقول : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ الله عمر بحفظه بل ضاعت شريعة من شريعة الذكر فمعنى ذلك أن الله لم يقم بحفظه بل نقص من حفظه إياه بقدر ما فات من هذه الشريعة التي نزل من أجلها هذا الذكر .

وعلى كل حال فإن كل إنسان يبتدع ما يتقرب به إلى ربه من عقيدة أو عمل قبولى أو فعلى فإنه ضال لقول رسول الله ، ﷺ ، « كُلُّ بِدْعَة ضَلَالَة» وهذه كلية عامة لا يستثنى منها شيء إطلاقاً فكل بدعة في دينًا الله فإنها ضلالة وليس فيها من الحق شيء فإن الله تعالى يقول : ﴿فَمَاذَا

بَعْدَ الْحَق إِلا الضَّلالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴾ [يونس: ٣٢].

ولا يرد على ذلك ما ابتدع من الوسائل الموصلة إلى الأمور المشروعة فإن هذه وإن تلجلج بها أهل البدع وقعدوا بها بدعهم فإنه لا نصيب لهم منها ، إلا أن يكون الراقم على الماء له نصيب من الحروف بارزة في الماء . أقول أن بعض الناس يستدلون على تحسين بدعهم التى ابتدعوها في دين الله والتي يلزم منها ما سبق ذكره بما أحدث من الوسائل لغايات محمودة.

احتجوا على ذلك بجمع القرآن ، وبتوحيده في مصحف واحد وبالتأليف ، وببناء دور العلم وغير ذلك عا هو وسائل لا غايات ،

فهناك فرق بين الشيء الذي يكون وسيلة إلى غاية محمودة مثبتة شرعاً لكنها لا تتحقق إلا بفعل هذه الوسيلة فهذه الوسيلة طبعاً تتجدد بتجدد الزمن وتختلف باختلاف العصور ، هاهو قوله عز وجل ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مّا استَطَعْتُم من قُوّة ﴾ [الانفال: ٢] وإعداد القوة على عهده عليه الصلاة والسلام غير إعداد القوة في زمننا هذا فإن ما أحدثنا عملاً معيناً نتوصل به إلى إعداد القوة فإن هذه بدعة وسيلة وليست بدعة غاية يتقرب بها إلى الله ولكنها بدعة وسيلة ، ومن القواعد المقررة عند اأهل العلم أن للوسائل أحكام المقاصد وبهذا نعرف أن ما تلجلج به مبتدع الحوادث في دين الله باستدلالهم بمثل هذه القضايا أنه ليس لهم فيها دليل أبداً لأن كل ما حصل فهو وسائل لغايات محمودة .

فجمع القرآن من تصنيف وما أشبه ذلك كله وسائل لغايات هي مشروعة في نفسها فيجب على الإنسان أن يفرق بين الغاية والوسيلة فما قصد لذاته فقد تم تشريعه من عند الرسول عليه الصلاة والسلام بما أوحاه الله إليه من الكتاب العظيم ومن السنة المطهرة ولدينا ولله الحمد آية نتلوها في كتاب الله. وهي قوله تعالى : ﴿ الْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دِينًا ﴾ [المائدة: ٣] فلو كان في المحدثات ما يكمل به الدين لكانت قد شرعت وبينت وبلغت وحفظت، ولكن ليس فيها شيء يكون فيه كمال الدين بل نقص في دين الله .

قد يقول بعض الناس أننا نجد في هذه الحوادث نجد عاطفة دينية ورقة قلبية واجتماعاً عليها فنقول إن الله تعالى أخبر عن الشيطان أنه قال : ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مُ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَاتِلِهِمْ ﴾ ﴿ اللهِ عَلْهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَاتِلِهِمْ ﴾

االاعراف: ١٧] يزينها الشيطان في قلب الإنسان ليصده عما خلق له ، عن عبادة الله الستى شرع فترضخ النفس بواسطة تسلط الشيطان على المرحتى يصده عن دين الحق ، وقد أخبر الرسول ، ﷺ ، بأن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم ، بل في القرآن قبل ذلك . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطَانٌ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهمْ يَتَوكلُونَ إِنَّما سُلْطَانُهُ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهمْ يَتَوكلُونَ إِنَّما سُلْطَانُهُ عَلَى اللّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهمْ يَتَوكلُونَ إِنَّما سُلْطَانُهُ عَلَى اللّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهمْ يَتَوكلُونَ إِنَّما سُلْطَانُهُ عَلَى اللّذِينَ يَتَولّونَهُ وَاللّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٩٩] . ١٠] فجعل الله للشيطان سلطاناً على من تولاه وأشرك به أي جعل لله شريكاً به بواسطة الشيطان وكل من جعل له متبوعاً في بدعة من دين الله فقد أشرك بالله عز وجل وجعل هذا المتبوع شريكا لله تعالى في الحكم .

وحكم الله الشرعى والمقدرى الأشريك له فيه أبداً ﴿ إِنِ الحُكُمُ إِلا اللهِ أَمْرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاه ﴾ [يوسف: ٤] وركزت على هذا الأمر لكى يعلم أهل الإحداث المحدثون أنه الاحجة لهم فيما أحدثوه ، واعلم رحمك الله أنه الا طريق إلى الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته إلا من الطريق الذي وضعه هو سبحانه وتعالى على لسان رسوله ، عليه .

﴿ لِلهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ [النحل: ٦] لو أن ملكاً من الملوك فتح بابًا للدخول عليه وقال من أراد أن يحصل إلى فليدخل من هذا الباب فحما ظنكم بمن ذهب إلى أبواب أخرى هل يصل إليه . كلا بالطبع .

والملك العظيم ، ملك الملوك ، وخلق الخلق جعل طريقًا إليه خاصا بما جاءه به رسله وعلى رأسهم خاتمهم محمد ، عليه ، الذي بعد بعثه لا يمكن لأي بشر أن ينال السعادة إلا من طريقه ، عليه .

والحقيقة أن تعظيم الرسول ، على ، وأن الأدب مع الرسول ، على ، أن نسلك ما سلك ، ونذر ما ترك ، وأن لا نتقدم بين يديه فنقول فى دينه ما لم يقل ، أو نحدث فى دينه ما لم يشرع .

هل من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيمه أن نحدث فى دينه شيئاً يقول هو عنه «كل بِدْعة ضلالة». ويقول: «مَن عَمِلَ عَملاً لَيْسَ عَلَيْه أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ». هل هذا من محبة الرسول؟! هل هذا من محبة الله عز وجل؟! أن تشرع فى دين الله مالم يشرع؟ ﴿قُلْ إِن كُنتُم تُحبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِى يُحببكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١].

#### \* \* \*

### ثالثاً : طريقة أهل السنة والجماعة في حق الرسول ﷺ:

من المعلوم أنه لا يتم الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، والشهادة لا تتحقق إلا بثلاثة أمور :

- ١ عقيدة في القلب .
  - ٢ نطق في اللسان .
- ٣ عمل في الأركان .

ولهذا يقول المنافقون للرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاؤه نشهد إنك لرسول الله . ويقول البارى جل ذكره فيهم : ﴿ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُنافقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ [المنافقون: ١] لماذا؟ لأن هذه الشهادة فقد منها أعظم ركن فيها وهو العقيدة فهم يقولون بالسنتهم مالا يعتقدونه في قلوبهم ، فمن قال أشهد أن محمداً رسول الله ولكن قلبه خال من هذه الشهادة فإنه لم

يحقق شهادة أن محمداً رسول الله .

ومن اعتقد ذلك ولم يقله بلسانه فإنه لم يحقق شهادة أن محمداً رسول الله .

ومن قال ذلك لكن لم يتبعه في شريعته فإنه لم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله . وكيف تخالف وأنت تعتقد بأنه رسول رب العالمين وأن شريعة الله هو ما جاء به ؟! .

كيف تقول إنك شهدت أن محمداً رسول الله على وجه التحقيق. لهذا نعتقد أن كل من عصى الله ورسوله فإنه لم يحقق شهادة أن محمداً رسول الله .

لست أقول إنه ما يشهد ولكنه لم يحقق وقد نقص من تحقيقه إياه بقدر ما حصل منه من مخالفة .

إذًا طريقة أهل السنة والجماعة في حق رسول الله عليه البصلاة والسلام الشهادة له بقلوبهم ، وألسنتهم ، وأعمالهم أنه رسول الله كذلك أيضاً يحبونه حب تقدير وتعظيم حبا تابعا لمحبة الله عز وجل .

وليسوا يحبونه من باب التعبد له بمحبته لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتعبد لله به - أى بشرعه - ولكنه لا يعبد هو .

فهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه رسول رب العالمين . ومحبتهم له من محبة الله تبارك وتعالى، ولولا أن الله أرسل محمدًا بن عبد الله القرشى الهاشمى لكان رجلاً من بنى هاشم لا يستحق هذه المرتبة التى استحقها بالرسالة .

إذًا نحن نحبه ونعظمه لأننا نحب الله ونعظمه فمن أجل أنه رسول الله وأن الله وأن الله تبارك وتعالى هدى به الأمة حينتذ نحبه فالرسول عليه الصلاة والسلام عند أهل السنة والجماعة محبوب ، لأنه رسول رب العالمين ، ولا شك أنه أحق الناس ، بل أحق الخلق وأجدرهم بتحمل هذه الرسالة العظيمة عليه الصلاة والسلام .

كذلك أيضاً يعظمون الرسول عليه الصلاة والسلام حق التعظيم ويرون أنه أعظم الناس قدرًا عند الله عز وجل .

لكن مع ذلك لا ينزلونه فوق منزلت التي أنزله الله ، يقولون إنه عبد الله ، بل هو أعبد الناس لله عز وجل حتى إنه يقوم حتى تتورم قدماه فيقال كيف ذلك وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول : « أَفَلا أُحبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا » .

من يحقق العبادة كتحقيق الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال : « إِنِّى وَالله أَخْشَاكُم لله وَأَعْلَمُكم بِمَا أَتَّقِى » . فهو بسلاشك أعظم العابدين عبادة وأشدهم تحقيقاً لها صلى الله عليه وسلم ، ولهذا حين تحدث عن البصل والكراث قال المسلمون حرمت فقال : « أيها النَّاس إنَّه ليس لى تَحْريم مَا أَحَلَّ الله » .

انظروا إلى هذا الأدب مع الله عز وجل هكذا العبودية ، ولهذا هم يقولون إن رسول الله ، وهو أكمل الناس في عبوديته لله .

ويؤمنون أيضاً بأن الرسول ، عليه ، لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله

عليه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا لـغيره والله تعالى قد أمره أن يبلغ ذلك إلى الأمة فقال : ﴿ قُلُ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَائِنُ اللَّه وَلا أَعْلَمُ الغَيْبَ وَلاَ أَعْلَمُ الغَيْبَ وَلاَ أَعْلَمُ الغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ﴾ [الأنعام: ٥٠].

وما هى وظيفته ﴿ إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَى ﴾ . ومن زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم شيئاً من الغيب غير ما أطلعه الله عليه فهو كافر بالله ورسوله ، لأنه مكذب لله ورسوله .

فإن الرسول أمر أن يقول وقال : قال قولاً يتلى إلى يوم القيامة قوله : ﴿ قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ ﴾ .

وبمناسبة هذه الآية الكريمة أود أن أقول إن القرآن الكريم أحياناً تصدر الأخبار فيه بكلمة ﴿ قُلْ ﴾ وكل شيء صدر بهذه الكلمة معناه أن الله سبحانه وتعالى اعتنى به عناية خاصة لأن الرسول ، عليه الصلاة والسلام، قد أمر أن يقول كل القرآن . ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن ربك ﴾ [المائدة: ٢٧] لكن هذا الذي خص بكلمة ﴿قُلْ ﴾ فيه عناية خاصة استحق أن يصدر بالأمر بالتبليغ على وجه الخصوص ، مثل هذه الآية ومثلها في الأحكام ﴿ قُلْ للمؤمنينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ﴾ [النور: ٢٠] ﴿وَقُلْ للمؤمنات يغضضن مِنْ أَبْصارِهِنَ ﴾ [النور: ٣١] والأمثلة كثيرة في القرآن. إذن الرسول ، عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله ولا على لنفسه ضرا ولا نفعاً بل ولا لغيره أيضاً ﴿ قُلْ إِني لا أملك لكمُ ضَرا ولا رَسَدًا ﴾ [الجن: ٢١] لو ولا رَسَدًا ﴾ [الجن: ٢١] ﴿ قُلْ إِني لَن يُجِيرِنِي مِنَ اللهِ أَحَدُ ﴾ [الجن: ٢٢] لو أراد الله بي شيئاً ما أجارني أحد منه ولن أجد من دونه ملتحداً

ويعتقدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ، بشر ليس له من شئون الربوبية شيء ولا يعلم الغيب إلا ما أطلعه عليه حتى إنه عليه الصلاة والسلام يسأل أحياناً عن شيء من الأحكام الشرعية فيتوقف حتى يأتيه الوحى ، حتى إنه أحياناً يصدر القول فيأتيه الإستشناء أو الاستدراك من عند الله عز وجل فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الشهادة هل تكفر كل شيء ؟ فقال : « نعم » . ثم قال : «أين السائل ؟ » فقال : « إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفاً » . أحياناً يجتهد عليه الصلاة والسلام ولكن يأتيه الوحى من الله عز وجل بأن الخير فيي كذا وكذا خلاف ما اجتهد فيه عليه . إذن الرسول عليه الصلاة والسلام عبد عابد لله عز وجل وليس له من شئون الربوبية شيء هذا هو قول أهل السنة والجماعة في رسول الله عن سؤن الربوبية شيء هذا هو قول أهل السنة والجماعة

يعتقد أهل السنة والجماعة أيضاً أن رسول الله ، على ، بشر تجوز عليه كل الخيصائص البشرية والجسدية فينام ، ويأكل ، ويسشرب، ويمرض، ويتألم، ويحزن، ويرضى، ويغضب عليه الصلاة والسلام، ويموت كما يموت الناس. ﴿إِنَّكَ مَيتٌ وَإِنَّهُم ميتُونَ ثُمَّ إِنكم يَومَ القيامة عِنْدَ رَبكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠، ٣١] ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِه السرسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِل انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُم وَمَن يَنْقَلَبْ عَلَى عَقِبيه فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْئا ﴾ [آل عمران: ١٤٤] ولا ريب أن رسول الله ، على الله على عقبيه فلن يَضُرَّ جسدية . فارقت روحه جسده فيها ، وقام أهله وأصحابه بما يقومون به في غيره من شئون الموتى، سوى أنه عليه الصلاة والسلام لم يجرد عند تغسيله والمعروف أنه لم يُصَلَّى عليه جماعة إنما كان الناس يصلون عليه تغسيله والمعروف أنه لم يُصَلَّى عليه جماعة إنما كان الناس يصلون عليه تغسيله والمعروف أنه لم يُصَلَّى عليه جماعة إنما كان الناس يصلون عليه

أفرادًا لأنه الإمام عليه الصلاة والسلام .

ومن زعم أنه حى فى قبره حياة جسدية لا حياة برزحية وأنه يصلى ويصوم ويحج وأنه يعلم ما تقوله الأمة وتفعله فإنه قد قال قولاً بلا علم فالرسول عليه الصلاة والسلام انقطع عمله بموته كما قال هو نفسه: "إذا مات الإنسان انْقَطَع عَمَلُه إلا من ثَلاث، صَدَقَةٌ جَارِية، أو عِلْمٌ يُنْتَفَعُ به، أو ولد صَالحٌ يَدْعو له ».

فعمله الذي يعمله بنفسه انقطع بموته ولكن لا شك أن كل علم علمناه من شريعة الله فإنه بواسطته عليه الصلاة والسلام وحينئذ فيكون منتفعاً من كل هذه العلوم التي علمناها بعد موته على ، وكذلك الأعمال الصالحة التي نعملها كانت بدلالته على ، فيكون له مثل أجر العاملين .

### رابعاً: طريقة أهل السنة والجماعة في حق الصحابة رضي الله عنهم:

أهل السنة والجماعة يعرفون للصحابة قدرهم ، وأنهم خير القرون بشسهادة النبى ، عليه ، فإنه عليه ، قال : فيما ثبت عنه من حديث عمران بن حصين : « خَير النَّاس قَرننى ، ثمَّ الّذين يَلُونهم ، ثمَّ الذين يَلُونهم ، ثمَّ الذين يَلُونهم ، ثمَّ الذين عليه ولكنهم على مراتب بعضهم أفضل من بعض .

قال الله تعالى : ﴿ لَا يَسْتُوى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئكَ أَعْظُمُ دَرِجَة مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى ﴾ [الحديد: ٢١] وقال الله تعسالى : ﴿ لَا يَسْتُوى السقاعدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى السَّطَرَدِ

وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالَهِمْ وَأَنْفُسِهِمِ ﴾ [النساء: ٩٥].

ولكن هذه المراتب وهذه الفضائل يبجب أن نعرف أن الواحد فيهم له مرتبة على الإطلاق وله مرتبة خاصة . أى أنه قد يكون أفضل من غيره على سبيل العموم والإطلاق ويكون في غيره خصلة هو أفضل منه فيها وأهل السنة والجماعة يقولون : إن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة ، وأفضلهم أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان " ثم على يرتبونهم في الخلافة ، ولكن لا يلزم من كون أبى بكر الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة ، ولكن لا يلزم من كون أبى بكر أفضل الصحابة ألا يتميز أحد من الصحابة عن أبى بكر بمنقبة خاصة .

وقد يكون لعلى بن أبى طالب منقبة ليست لأبى بكر ، وقد يكون لعمر منقبة ليست لأبى بكر ، كذلك قد يكون لعثمان ، ولكن الكلام على الفضل المطلق والمرتبة الكلية العامة فإن مراتب الصحابة تختلف اختلافاً اتفق عليه أهل السنة والجماعة وهو دلالة القرآن ، ودلالة السنة أيضاً .

فإن خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف تنازعا في أمر فقال النبي، وَاللَّهُ ، لخالد: « لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنفَقَ أَحَدكُمْ مثل أُحد ذَهبا مَا بَلغ مدّ أَحَدِهم ولا نَصِيفه » .

كذلك أيضاً أهل السنة والجماعة يقولون: إن بعض الصحابة له مزية السبت لغيرهم فيجب أن ننزلهم في منازلهم ، فإذا كان الصحابي من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام كعلى بن أبي طالب ، وحمزة ، والعباس ، وابن عباس وغيرهم فإننا نحبه أكثر من غيره من حيث قربه

من الرسول عليه الصلاة والسلام ، لا على سبيل الإطلاق . فنعرف له حقه بقرابت من رسول الله ، على ، ولكنه لا يلزم من ذلك أن نفضله على غيره تفضيلاً مطلقاً عن له قدم راسخ في الإسلام أكثر من هذا القريب من الرسول على ، لأن المراتب والفضائل هي صفات يتميز الإنسان بصفة منها لا يتميز بها الآخر .

وأهل السنة والجماعة في آل البيت لا يغلون غلو الروافض، ولا ينصبون العداوة لهم نصب النواصب ، ولكنهم وسط بين طرفين ، يعرفون لهم حقهم بقرابتهم من الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنهم لا يتجاوزون بهم منزلتهم

#### 路 彝 森

### خامساً: طريقة أهل السنة والجماعة في حق الأولياء والأئمة:

أئمة هذه الشريعة الإسلامية ولله الحمد أئمة مشهورون أثنت عليهم الأمة وعرفت لهم قدرهم ، ولكنها لا تعتقد فيهم العصمة ، فليس عند أهل السنة والجماعة أحد معصوم من الخطأ ولا من الإقرار على الخطأ الا الرسول عليه المصلاة والسلام فإنه معصوم من الإقرار على الخطأ . أما غيره مهما بلغت إمامته فإنه ليس معصوماً أبداً ، كمل يخطىء وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ، عليه الذي أمرنا الله تسعالي بطاعته على الإطلاق .

فهم يـقولون لاشك أن في هذه الأمـة أئمة ، ولاشك أن فيهـا أولياء ولكننا لا نريد بذلك أن نثبـت العصمة لأحد من هؤلاء الأئمة ، ولا أن نثبت لأحد من الأوياء أنه يعلم الغيب أو يتصرف في الكون ، وهم أيضاً لا يجلعون الولى من قال عن نفسه أنه ولى أو أتى بالدعايات الباطلة لأجل أن يجلب الناس إليه يقولون إن الولى بينه الله تعالى بقوله :

﴿ أَلا إِنَّ أُولِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ [يونس: ٢٦] هؤلاء الأولياء : الذين آمنوا ، وكانوا يتقون . فالإيمان: العقيدة . والتقوى : العمل قولاً كان أو فعلاً ، وأخذ شيخ الإسلام من هذه الآية عبارة طيبة وهي قوله : « من كان مؤمنًا تقيا كان لله وليا » هذا الولي حقيقة ، لا الولي الذي يجلب الناس إليه ، ويجمع الحاشية ويقول أنا أفعل ويستعين بالشياطين على معرفة الخفي ، ثم يبهر الناس بما يقول فيقولون هذا ولي. لا لأن الولاية تكون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وبإيمانه وتقواه . فإن كان مؤمناً تقيا فهو ولى .

ولكن هؤلاء الأولياء أيضاً لا يلزم في كل ولى أن يجعل الله له كرامة فما أكثر الأولياء الذين لا كرامة لهم ، لأن الكرامة في الغالب لا تأتى إلا لنصر حق أو دفع باطل لا لتثبيت شخص بعينه فلا يلزم إذًا أن يكون لك لكل ولى كرامة . قد يحيى الولى ويموت وليس له كرامة وقد يكون له كرامات متعددة وهذه الكرامات كما قال أهل العلم كل كرامة لولى فإنها آية للنبى الذى اتبعه ، ولا أقول «معجزة» لأن الأولى أن تسمى آية ، لأن هذا التعبير القرآني والآية أبلغ من المعجزة لأن الأية معناها العلامة على صدق ما جاء به هذا الرسول، والمعجزة قد تكون على يد مشعوذ أو على يد إنسان قوى يفعل ما يعجز عنه غيره ، لكن التعبير بـ « الآية ، أبلغ وأدق وهي التعبير القرآني فنسمى المعجزات بالآيات هذا هو

الصواب .

يوجد أناس حسب ما نسمع فى هذه الأمة يدعون أنهم أولياء ولكن من تأمل حالهم وجد أنهم بعيدون عن الولاية ، وأنه لاحظ لهم فيها لكن لهم شياطين يعينونهم على ما يريدون فيخدعون بذلك البسطاء من الناس .

### \* \* \*

## سادساً: طريقة أهل السنة والجماعة في إصلاح المجتمع:

يرى أهل السنة والجماعة أن المجتمع الإسلامي لا يكمل صلاحه إلا إذا تمشى مع ما شرعه الله سبحانه وتعالى له ، ولهذا يرون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والمعروف: كل ما عرفه الشرع وأقره ، والمنكر: كل ما أنكره الشرع وحرمه فهم يرون أن المجتمع الإسلامي لا يصلح إلا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . لأننا لو فقدنا هذا المقوم لحصل التفرق ، كما يشير إليه قول الله عز وجل: ﴿ وَلْتَكُن مَنكُم أُمّةٌ يَدُعُونَ إِلَى الحير وَيَامُرُونَ بِالمعروفِ وَيَنْهونَ عَن المُنكر وَأُولَئِكَ هُمُ المُقْلحُونَ ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَقُوا وَاختلفوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُم البيناتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٠٤] ، ١٠٥].

وهذا المقوم ولمسلم في هذا الموقت ضاع أو كاد لأنك لا تجد شخصًا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى في المحيط القليل المحصور إلا ما ندر .

وإذا ترك الناس هكذا كل إنسان يعمل ما يريد تفرق الناس ولكن إذا

تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر صاروا أمة واحدة ولكن لا يلزم إذا رأيت أمرًا معروفًا أن يكون معروفًا عند غيرك ، إلا في شيء لا مجال للاجتهاد فيه إنما ما للإجتهاد فيه مجال فقد أرى أن هذا من المعروف ويرى الآخر أنه ليس منه وحينئذ يكون المرجع في ذلك كتاب الله وسنة رسوله ، عليه .

﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيء فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولَ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخر ﴾ [النساء: ٥٩] ولكن طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم الذي فضلت فيه هذه الأمة على غيرها أنهم يرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقومات المجتمع الإسلامي ولكنه يحتاج إلى أمور:

أولاً: أن يكون الإنسان عالماً بالحكم بحيث يعرف أن هذا معروف وأن هذا منكر، أما أن يأتى عن جهل ثم يأمر بشىء يراه معروفاً فى ظنه وهو ليس بمعروف فهذا قد يكون ضره أكبر من نفعه ، لذلك لو فرضنا شخصاً تربى فى مجتمع يرون أن هذه البدعة معروف ثم يأتى إلى مجتمع جديد غيره يجدهم لا يفعلونها فيقوم وينكر عليهم عدم الفعل ويأمرهم بها فهذا خطأ ، فلا تأمر بشىء إلا حيث تعرف أنه معروف فى شريعة الله ، ليس بعقيدتك أنت وما نشأت عنه فلابد من معرفة الحكم وأن هذا معروف حتى تأمر به وكذلك المنكر .

ثانياً: لابد أن تعلم أن هذا المعروف لم يفعل ، وأن هذا المنكر قد فعل ، وكم من إنسان أمر شخصاً بمعروف فإذا هو فاعله فسيكون في هذا الأمر عبئاً على غيره وربما يضع ذلك من قدره بين الناس .

وإذا رأينا هدى النبى ، وجدنا أن هده طريقته دخل رجل يوم الجمعة والنبى ، والنبى ، والتبي المحلية والنبى ، والتبي المحلفة والنبى ، والتبي المحلفة والنبى المحلفة والدخل المسجد عن المعروف ولاشك ولكن الرسول ، عليه الصلاة والسلام ما أمره به مباشرة حتى علم أنه لم يفعله فأنت قد تأمر هذا الرجل أن يفعل شيء، وإذا هو قد فعله فتسبب إلى التعجل وعدم التريث وتحط من قدرك ولكن اسأل وتحقق إذا لم يفعل حينئذ تأمر به

وكذلك أيضاً بالنسبة للمعاصى فبعض الناس قد ينهى شخصاً عما يراه منكراً وليس بمنكر .

مثال ذلك:

رأيت رجلاً يصلى الفريضة وهو جالس فنهيته بأن ليس له حق أن يصلى وهو جالس . فهذا غير صحيح لكن اسأل أولاً لماذا جلس ، قد يكون له عذر في جلوسه وأنت لا تعلم حينئذ تكون متسرعاً ويكون ذلك ناقصاً من قدرك ، هذا أمر أيضاً لابد منه . أن تعرف الحكم الشرعي ، وأن تعرف الحال التي عليها المأمور والمنهى حتى تكون على بصيرة من أمرك .

ثالثاً: أن لا يترتب على فعل المعروف ما هو منكر أعظم مفسدة من منفعة المعروف ، فإن ترتب على فعل المعروف منكر هو أشد ضرراً من المنفعة الحاصلة بهذا المعروف فإن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح ، وهذه الكلمة المعروفة هي القاعدة التي دل عليها القرآن ليست أيضاً على

إطلاقها أى أنه ليست كل مفسدة درؤها أولى من جلب مصلحة ، بل إذا تكافئت مع المصلحة فدرء المفسدة أولى ، وإذا كانت أعظم من المصلحة فدرء المفسدة أولى ، والله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ وَلا تَسُبُّوا الّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ الله فَيَسُبُّوا الله عَدُوا بِغَيْرِ علْم ﴾ [الانعام: ٥٦] فَسَبُّ آلهة المشركين كُل يعلم أنه مصلحة وأن فيه خيراً لكن إذا تضمنت هذه المصلحة ما هو أنكر و وأنكر من باب التفاضل الذي ليس في الطرف الآخر منه شيء و إذا تضمن مفسدة عظيمة فإنها تترك ، لأننا إذا سببنا الهتهم ونحن نسبها بحق سبوا الله عدواً بغير علم .

فهاده نقطة ينبغى أن نتفطن لها عند الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، أما إذا كانت المفسدة تنغمر في جانب المصلحة ، فإننا نفضل المصلحة ولا يهمنا وهذا عليه شيء كثير من أحكام الله الشرعية والكونية.

فمثلاً هـذا المطر الذي ينزل وفيه مصلحة عامة لكن فيه ضرراً على إنسان بني سقفه الآن وجاء المطر فأفسده لكن هذه المفسدة القليلة منغمرة في جانب المصلحة العامة . وهكذا أيضاً الأحكام الشرعية كالأحكام الكونية وهذا أمر ينبغي التنبه له ، وهو أننا قد لا يكون من المصلحة أن نهي عن هذا المنكر لأنه يتضمن مفسدة أكبر ولكننا نتريث حتى تتم الأمور.

ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج في التشريع حتى يقبلها الناس شيئاً في شيئاً ، وهكذا المنكر لابد أن نأخذ الناس فيه بالمعالجة حتى يتم الأمر هذه هي الثلاثة الأمور:

- ١ العلم بالحكم .
  - ٢ العلم بالحال
- ٣ أن لا يترتب على فعل المعروف منكر أعظم مفسدة.

### \* \* \*

### سابعاً: قول أهل السنة والجماعة في الإيمان:

الإيمان حقيقته عند أهل السنة والجماعة هو: «اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح». ويستدلون لقولهم هذا بقول النبى، وأدناها «إنَّ الإيمان بضع وسَبْعُون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن السطَّريق، والحياء شعبة من الإيمان». فالقول قول اللسان « لا إله إلا الله»، وعمل الجوارح وعمل القلب « الحياء» «وإماطة الأذى عن الطريق».

أما عـقيدة القـلب فقولـه ، ﷺ : « الإيمانُ أن تُؤمن بِاللّهِ وَمَلائكَته وكُتبه وَرُسله ، وَاليوم الآخر ، والقَدَر خَيْره وَشَرّه » .

وهم أيضاً يقولون إن الإيمان يزيد وينقص ، فالقرآن قد دل على زيادته والضرورة العقلية تقتضى أن كل ما ثبت أنه يزيد فهو ينقص إذ لا تعقل الزيادة بدون نقص ﴿ وَيَزْدَادَ اللَّذِينَ آمَنُوا إِيمانًا ﴾ المدثر: ٣١] ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِيمانًا ﴾ المدثر: ٣١] ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادتُهُم إِيمَانًا ﴾ [التوبة: ١٧٤] ولاشك في ذلك \* ومتى قلنا إن الإيمان قول وعمل فإنه لا شك أن الأقوال تختلف فليس من قال: «سبحان الله والحمد لله \* والله أكبر \* مرة كمن قالها أكثر ، وكذلك أيضاً نقول إن الإيمان الذي هو عقيدة القلب يختلف قوة وضعفاً وقد قال إبراهيم عليه الإيمان الذي هو عقيدة القلب يختلف قوة وضعفاً وقد قال إبراهيم عليه

الصلاة والسلام: ﴿ رَبِّ أَرِنَى كَيَفَ تُحْيِى المَوْتَى قَالَ أَو لَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكَن لِيَطْمَئِن قَلَى ﴾ [البقرة: ٢٦٠] فإنه ليس الخبر كالمعاينة والمشاهدة .

رجل أخبر بخبر أخبره رجل واحد حصل عنده شيء من هذا الخبر فإذا جاء ثان ازداد قوة فيه ، وإذا جاءه الثالث ازداد قوة وهلم ، وعليه نقول : الإيمان يزيد وينقص حتى في عقيدة القلب وهذا أمر يعلمه كل إنسان من نفسه ، وأما من أنكر زيادته ونقصانه فإنه مخالف للشرع والواقع . فهو يزيد وينقص .

张 举 称

وبهذا تم ما أردنا الكلام عليه ، والله الموفق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .





# المحاضرة الخامسة:

# القضاء والقدر

ألقاها فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين

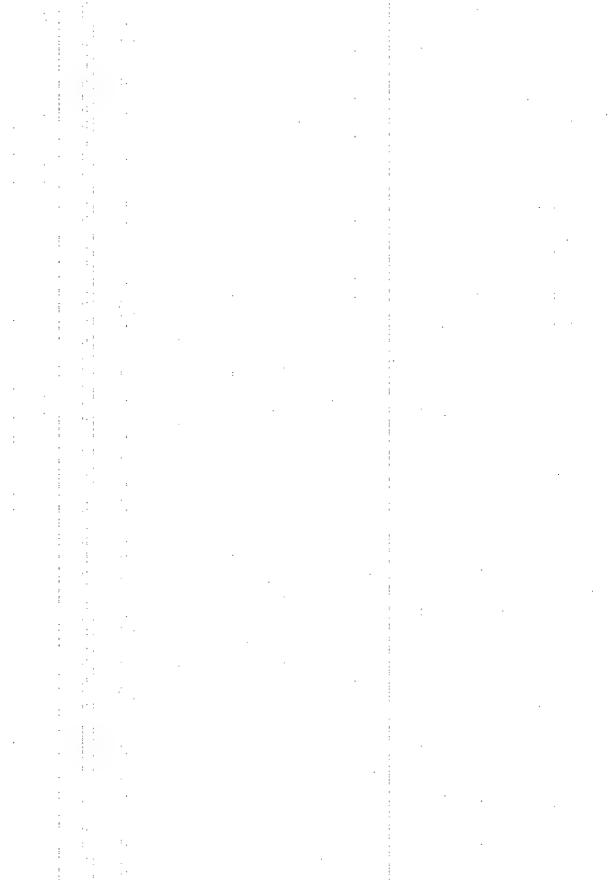

### القضاء والقدر

الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدى الساعة بشيراً، ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد فى الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد..

فأيها الإخوة الكرام إننا في هذا اللقاء الذي نرجو أن يفتح الله علينا فيه من خزائين فضله ورحمته، وأن يجعلنا من الهداة المهتديين، ومن البقادة المصلحين، ومن المستمعين المنتفعين، نبحث في أمر مهم يهم جميع المسلمين ألا وهو «قضاء الله وقدره» والأمر ولله الحمد واضح، ولولا أن التساؤلات قد كثرت، ولولا أن الأمر اشتبه على كثير من الناس، ولولا كثرة من خاض في الموضوع بالحق تارة وبالباطل تارات، ونظراً إلى أن الأهواء انتشرت وكثرت وصار الفاسق يريد أن يبرر لفسقه بالقضاء والبقدر لولا هذا وغيره ما كنا نتكلم في هذا الأمر.

\* \* \*

والقضاء والقدر مازال النزاع فيه بين الأمة قديماً وحديثاً. فقد رُوى أن النبى عَلَيْكُ خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فنهاهم عن ذلك وأخبر أنه ما أهلك الذين من قبلكم إلا هذا الجدال.

<sup>(\*)</sup> نشرت ضمن «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين» (٢١٣/٥) : ٢٢٧).

ولكن فتح الله على عباده المؤمنين السلف الصَّالح الذين سلكوا طريق العدل فيما علموا وفيما قالوا، وذلك أن قضاء الله تعالى وقدره من ربوبيته سبحانه وتعالى لخلقه فهو داخل في أحد أقسام التوحيد الثلاثة التي قسم أهل العلم إليها توحيد الله عز وجل:

القسم الأول: توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة.

القسم الثانى: توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بالخلق، والملك، والمتدبير.

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات وهو توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته.

فالإيمان بالقدر هو من ربوبية الله عز وجل، ولهذا قال الإمام أحمد \_ رحمه الله تعالى \_: «القدر قُدْرة الله». أ. هـ. لأنه من قدرته ومن عمومها بلا شك، وهو أيضاً سر الله تعالى المكتوم الذى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مكتوب فى اللوح المحفوظ فى الكتاب المكنون الذى لا يطلع عليه أحد، ونحن لا نعلم بما قدره الله لنا أو علينا، أو بما قدره الله تعالى فى مخلوقاته إلا بعد وقوعه أو الخبر الصادق عنه.

أيها الإخوة إن الأمة الإسلامية انقسمت في القدر إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: غلوا في إثبات المقدر وسلبوا العبد قدرته واختياره وقالوا: إن العبد ليس له قدرة ولا اختيار وإنما هو مسير لا مخير كالشجرة في مهب الريح، ولم يفرقوا بين فعل العبد الواقع باختياره وبين فعله الواقع بغير اختياره. ولا شك أن هؤلاء ضالون، لأنه مما يعلم بالمضرورة من المدين، والمعقل والعادة أن الإنسان يفرق بين الفعل

الاختياري والفعل الإجباري.

القسم الثانى: غلوا فى إثبات قدرة العبد واختياره حتى نفوا أن يكون لله تعالى مشيئة، أو اختيار، أو خلق فيما يفعله العبد، وزعموا أن العبد مستقل بعمله، حتى غلا طائفة منهم فقالوا إن الله تعالى لا يعلم بما يفعله العباد إلا بعد أن يقع منهم، وهؤلاء أيضاً غلوا وتطرفوا تطرفاً عظيماً فى إثبات قدرة العبد واختياره.

القسم الثالث: وهم الذين آمنوا فهداهم الله لما اختلف فيه من الحق وهم أهل السنة والجماعة سلكوا في ذلك مسلكاً وسطاً قائماً على الدليل الشرعي وعلى الدليل العقلى، وقالوا: إن الأفعال التي يحدثها الله تعالى في الكون تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما يجريه الله تبارك وتعالى من فعله فى مخلوقاته فهذا لا اختيار لأحد فيه، كإنزال المطر، وإنبات الزرع، والإحياء، والإماتة، والمرض، والصحة وغير ذلك من الأمور الكثيرة التى تشاهد فى مخلوقات الله تعالى. وهذه بلا شك ليس لأحد فيها اختيار وليس لأحد فيها مشيئة وإنما المشيئة فيها لله الواحد القهار.

القسم الثانى: ما تفعله الخلائق كلها من ذوات الإرادة فهذه الأفعال تكون باختيار فاعليها وإرادتهم، لأن الله تعالى جعل ذلك إليهم قال الله تعالى ﴿ لَمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِهُ [التكوير: ٢٨] وقال تعالى: ﴿ مَنْكُم مَنْ يُرِيدُ الآخِرةَ ﴾ [التكوير: ٢٨] وقال تعالى: ﴿ فَمَن شَاءَ يُرِيدُ الدُّنْيا وَمَنْكُم مَنْ يُرِيدُ الآخِرةَ ﴾ [آل عمران: ٢٥٢] وقال تعالى: ﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيكُفُر ﴾ [الكهف: ٢٩] والإنسان يعرف الفرق بين ما يقع منه باختياره وبين ما يقع منه باضطرار وإجبار، فالإنسان ينزل من السطح

بالسلم نزولاً اختسارياً يعرف أنه مختار، ولكنه يسقط هاوياً من السطح ويعرف أنه لسيس مختاراً لذلك، ويعسرف الفرق بين الفعلين وأن الثانى إجبار والأول اختيار وكل إنسان يعرف ذلك.

وكذلك الإنسان يعرف أنه إذا أصيب بمرض سلس البول فإن البول يخرج منه بغير اختياره، وإذا كان سليماً من هذا المرض فإن البول يخرج منه باختياره ويعرف الفرق بين هذا وهـذا، ولا أحد ينكر الفرق بيـنهما وهكذا جميع ما يقع من العبد يعرف فيه الفرق بين ما يقع اختياراً وبين ما يقع اضطراراً وإجباراً، بل إن مسن رحمة الله عز وجل أن من الأفعال ما هو باختيار العبد ولكن لا يلحقه منه شيء كما في فعل الناسي والنائم يقول الله تعالى في قصة أصحاب الكهف: ﴿وَنُقُلِّهُمْ ذَاتَ الْيَمْين وَذَاتَ الشَّمَالِ﴾ [الكهف: ١٨] وهم الذين يتقلبون ولكن الله تعالى نسب الفعل إليه لأن النائم لا اختيار له ولا يُؤاخذ بفعله فنسب فعله إلى الله عــز وجل، ويــقول الـنبــى ﷺ، «مَن نَسى وَهُو صَائم فَأْكُلَ، أَوْ شَربَ فَلْيَتُمَّ صَوْمَه فإنما أطْعَمَه الله وَسَقَاه " فنسب هـذا الإطعام وهذا الاسـقاء إلى الله عز وجل، لأن الفعل وقع منه بغير ذكر فكأنه صار بغير اختياره، وكلنا يعرف الفرق بين ما يجده الإنسان من ألم بغير احتياره وما يجده من خفة في نفسه أحيانًا بغير اختياره، ولا يدري ما سببه، وبين أن يكون الألم هذا ناشئاً من فعل هو الذي اكتسبه، أو هذا الفرح ناشئاً من شيء هو الذي اكتسبه وهذا الأمر ولله الحمد واضح لا غبار عليه.

أيها الإخوة: إننا لو قلنا بقول الفريق الأول الذين غلوا في إثبات القدر لبطلت الشريعة من أصلها لأن القول بأن فعل العبد ليس له فيه اختيار يلزم منه أن لا يحمد على فعل محمود، ولا يُلام على فعل مذموم لأنه

في الحقيقة بغير اختيار وإرادة منه وعلى هذه فالنتيجة إذن أن الله تبارك وتعالى يـكون ـ تعالى عن ذلك علـواً كبيراً ـ ظالماً لمن عـصى إذا عذبه وعاقبه على معصيته لأنه عاقبه على أمر لا اختيار له فيه ولا إرادة، وهذا بلا شك مخالف للقرآن صراحة يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَىَّ عَتِيدٌ ٱلـقيَا في جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّار عَنيد مَّنَّاعِ للْخَيْرِ مـعْتَد مُريبِ الَّذي جَعَلَ مَعَ الله إلىها آخَرَ فَالْقِيَاهُ فِي السَّعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِيـنُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُـهُ وَلَكُن كَانَ فِي صَلال بَعيه قَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدمت إلَيْكُم بِالـوَعِيدِ مَا يُبــدلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَا أَنَا بِظَلَامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [ق: ٢٣ ـ ٢٩] فبين سبحانه أن هذا العقاب منه ليس ظلماً بل هو كمال العدل لأنه قد قدم إليهم بالوعيد، وبين لهم الطرق، وبين لهم الحق، وبين لهم الباطل فلـم يبق لهم حجة عند الله عز وجل ولو قلنا بهذا القول الباطل لبطل قول الله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذُرِينَ لئَلا يَكُونَ لِلسَّنَّاسِ عَلَىٰ الله حُجَّة بَعْدَ السرُّسُلِ﴾[النساء: ١٦٥] فإن الله تـبارك وتعالى نفي أن يكون للناس حجة بعد إرسال الرسل لأنهم قامت عليهم الحجة بذلك فلو كان القدر حجة لهم لكانت هذه الحجة باقية حتى بعد بعث الــرسل لأن قدر الله تعالى لــم يزل ولا يزال موجوداً قــبل إرسال الرسل وبعد إرسال الرسل، إذن فهذا القول تبطله النصوص، ويبطله الواقع كما فصلنا بالأمثلة السابقة.

أما أصحاب القول الثانى: فإنهم أيضاً ترد عليهم النصوص والواقع ؛ ذلك لأن النصوص صريحة فى أن مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله عز وجل قال الله تعالى: ﴿لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاوُونَ إِلا أَن يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٨ \_ ٢٩] ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ ﴾ [القصص: ٢٨] ﴿وَاللهُ يَدْعُو إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [يونس: ٢٥]

والذين يقولون بهذا القول هم فى الحقيقة مبطلون لجانب من جوانب الربوبية، وهم أيضاً مُدَّعُون بأن فى ملك الله تعالى مالا يشاؤه ولا يخلقه، والله تبارك وتعالى شاء لكل شىء، خالق لكل شىء، مقدر لكل شىء، وهم أيضاً مخالفون لما يعلم بالاضطرار من أن الحلق كله ملك لله عز وجل ذواته وصفاته، لا فرق بين الصفة والذات، ولا بين المعنى وبين الجسد. إذن فالكل لله عز وجل ولا يمكن أن يكون فى ملكه ما لا يريد تبارك وتعالى ولكن يبقى علينا إذا كان الأمر راجعاً إلى مشيئة الله تبارك وتعالى وأن الأمر كله بيده فما طريق الإنسان إذن؟ وما حيلة الإنسان إذا كان الله تعالى قدقدر عليه أن يضل ولا يهتدى؟

فنقول الجواب عن ذلك: أن الله تبارك وتعالى إنما يهدى من اكان أهلاً للهداية ويضل من كان أهلاً للضلالة يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ فَلَمَّا رَاغُوا الله تبارك وتعالى: ﴿ فَلَمَّا رَاغُوا الله تُلُوبَهُم هُ الصف وَ الصف وَ عَالَى: ﴿ فَلِما نَقْضِهِم مِسْنَاقَهُم لَعَنَّاهُم وَ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُم قَاسِيةً يحرفُون الحكلم عَن مَّواضِعه ونَسُوا حَظَام مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ الله تبارك وتعالى أن أسباب إضلاله لمن ضل إنما هو بسبب من العبد نفسه، والعبد كما أسلفنا آنفاً لا يدرى ما قدر الله تعالى له، لأنه لا يعلم بالقدر إلا بعد وقوع المقدور فهو لا يدرى هل قدر الله له أن يكون ضالاً أم أن يكون مهتدياً؟ فما باله يسلك طريق الضلال ثم يحتج بأن الله تعالى قد هدانى للصراط المستقيم؟! أيجدر به أن يكون جبرياً عند الضلالة قدرياً عند الطاعة.

كلا لا يليق بالإنسان أن يكون جبرياً عند الضلالة والمعصية فإذا ضل أو عصى الله قال هذا أمر قد كُتب على وقُدر على ولا يمكنني أن أخرج

عما قضى الله وقدر، وإذا كان في جانب الطاعة ووفقه الله تعالى للطاعة والهداية زعم أن ذلك منه ثم مَنَّ به على الله وقال أنا أتيت به من عند نفسى، فيكون قدرياً في جانب الطاعة جبرياً في جانب المعصية، هذا لا يمكن أبداً، فالإنسان في الحقيقة لـ قدرة وله اختيار، وليس باب الهداية بأخفى من باب الرزق وبأخفى من أبواب طلب العلم، والإنسان كما هو معلوم لدى الجميع قد قُدِّر له ما قُدِّر من الرزق ومع ذلك هو يسعى في أسباب الرزق في بلده وخارج بلده يميناً وشمالاً، لا يحلس في بيته ويقول إن قُدُّر لي رزق فإنه يأتيني بل هو يسعى في أسباب الرزق مع أن الرزق نفسه مقرون بالعمل كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ من حديث ابن : مسعود رضى الله عنه: «إنَّ أحدكم يُجمع خلقهُ في بطن أمه أربعين يَوماً نطفة، ثم يكون عَلَقَةً مثل ذلك، ثمَّ يكون مُضْغة مثل ذلك ثُمَّ يُبعثُ إليه الملك فيُّؤمَرُ بأربع كلمات بكتب رزْقه، وأجله، وعَمله، وشقى أمْ سَعيد» فهذا الرزق أيضاً مكتوب كما أن العمل من صالح أو سيء مكتوب فما بالك تذهب يميناً وشمالاً وتجوب الأرض والـفيافي طلباً لرزق الدنيا ولا تعمل عملاً صالحاً لطلب رزق الآخرة والفوز بدار النعيم؟!، إن البابين واحد ليس بينهما فرق فكما أنك تسعى لرزقك وتسعى لحياتك وامتداد أجلك فإذا مرضت بمرض ذهبت إلى أقطار الدنيا تريد الطبيب الماهر الذي يداوي مرضك ومع ذلك فإن لك ما قدر من الأجل لا يزيد ولا ينقص ولست تعتمد على هذا وتقول أبقى في بيتي مريضاً طريحاً وإن قدر الله إلى أن يمتد الأجل امتد. بل نجدك تسعى بكل ما تستطيع من قوة وبحث لتبحث عن الطبيب الذي ترى أنه أقرب الناس أن يُقدِّر الله الشفاء على يديه فلماذا لا يكون عملك في طريق الآخرة وفي العمل

الصالح كطريقك فيما تعمل للدنيا؟!. وقد سبق أن قلنا إن القضاء سر مكتوم لا يمكن أن تعلم عنه فأنت الآن بين طريقين، طريق يؤدى بك إلى السلامة وإلى الفوز، والسعادة، والكرامة، وطريق يؤدى بك إلى الهلاك، والندامة، والمهانة وأنت الآن واقف بينهما ومخير ليس أمامك من يمنعك من سلوك طريق الشمال، إذا شئت ذهبت إلى هذا وإذا شئت ذهبت إلى هذا فما باللك تسلك طريق اليمين وتقول إنه قد قُدِّر لي؟! فلو أنك أردت السفر إلى بلد ما وكان أمامك طريقان أحدهما معبد قصير آمن، والآخر غير معبد وطويل أمامك طريق الذي ليس بمعبد وليس بقصير وليس بآمن هذا في الطريق الحسى الطريق الذي ليس بمعبد وليس بقصير وليس بآمن هذا في الطريق الحسى والأهواء هي التي تتحكم أحياناً في العقل وتغلب على العقل، والمؤمن ينبغي أن يكون عقله غالباً على هواه وإذا حكم عقله فالعقل بالمعنى الصحيح يعقل صاحبه عما يضره ويدخله فيما ينفعه ويسره.

بهذا تبين لنا أن الإنسان يسير في عمله الاختياري سيراً اختيارياً ليس إجبارياً وأنه كما يسير لعمل دنياه سيراً اختيارياً وهو إن شاء جعل هذه السلعة أو تلك تجارته فكذلك أيضا هو في سيره إلى الآخرة يسير سيراً اختياريا بل إن طرق الآخرة أبين بكثير من طرق الدنيا لأن الذي بين طرق الآخرة هو الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله عليه فلابد أن تكون طرق الآخرة أكثر بياناً وأجلى وضوحاً من طرق الدنيا ومع ذلك فإن الإنسان يسير في طرق الدنيا التي ليس ضامناً لنتائجها، ولكنه يدع طرق الآخرة التي نتائجها مضمونة معلومة لأنها ثابتة بوعد الله، والله طرق الآخرة التي نتائجها مضمونة معلومة لأنها ثابتة بوعد الله، والله

تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد.

بعد هذا نقول: إن أهل السنة والجماعة قرروا هذا وجعلوه عقيدتهم ومذهبهم أن الإنسان يفعل باختياره وأنه يبقول كما يريد ولكن إرادته واختياره تابعان لإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته، ثم يؤمن أهل السنة والجماعة بأن مشيئة الله تعالى تابعة لحكمته وأنه سبحانه وتعالى ليست مشيئته مطلقة مجردة ولكنها مشيئة تابعة لحكمته لأن من أسماء الله تعالى «الحكيم» والحكيم هو الحاكم المحثكم الذي يحكم الأشياء كوناً وشرعاً، ويحكمها عملاً وصنعاً، والله تعالى بحكمته يقدر الهداية لمن أرادها لمن يعلم سبحانه وتعالى أنه يريد الحق وأن قلبه على الاستقامة، ويقدر الضلالة لمن لم يكن كذلك لمن إذا عرض عليه الإسلام يضيق صدره كأنما يصعد في السماء فإن حكمة الله تبارك وتعالى تأبى أن يكون هذا من المهتدين إلا أن يجدد الله له عزماً ويقلب إرادته إلى إرادة أخرى والله تعالى على كل شيء قدير، ولكن حكمة الله تأبى إلا أن تكون الأسباب مربوطة بها مسبباتها.

ومراتب القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة أربع مراتب:

المرتبة الأولى: العلم وهى أن يؤمن الإنسان إيماناً جازماً بأن الله تعالى بكل شيء عليم وأنه يعلم ما في السمنوات والأرض جملة وتفصيلاً سواءً كان ذلك من فعله أو من فعل مخلوقاته، وأنه لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء.

المرتبة الثانية: الكتابة وهي أن الله تبارك وتعالى كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء.

وقد جمع الله تعالى بين هاتين المرتبتين في قوله: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَ ا وَ الأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِير ﴾ [الحج: ٧] فبدأ سبحانه بالعلم وقال: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَابِ ﴾ أي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما جاء به الحديث عن رسول الله عَلَيْهُ "إِنَّ أُول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال رَب ماذا أكتب؟ قال اكْتُب ما هو كائن إلى يوم القيامة " ولهذا مشئل النبي عَلَيْهُ على تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة " ولهذا سئل النبي عَلَيْهُ على انعمله أشيء مستقبل أم شيء قد قُضي وفرغ منه؟ قال إنه قد قضى وفرغ منه وقال أيضاً حين سئل أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول؟ قال "اعملوا فكل ميسر لما خلق له" فأمرهم النبي على الكتاب الأول؟ قال "اعمل وأنت ميسر لما خلق له" فأمرهم النبي على الكتاب الأول؟ قال "اعمل وأنت ميسر لما خلق له " فأمرهم النبي على الكتاب الأول؟ قال "اعمل وأنت ميسر لما خلقت له .

ثم تـ لا ﷺ قول عـ الى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ اعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنيـسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ فَسَنيـسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنيـسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ [الليل: ٥ ـ ١].

المرتبة الثالثة: المشيئة وهى أن الله تبارك وتعالى شاء لكل موجود أو معدوم في السملوات أو في الأرض، فما وجد موجود إلا بمشيئة الله تعالى، وما عُدم معدوم إلا بمشيئة الله تعالى وهذا ظاهر في القرآن الكريم وقد أثبت الله تعالى مشيئته في فعله ومشيئته في فعل العباد فقال الكريم وقد أثبت الله تعالى مشيئته في فعله ومشيئته في فعل العباد فقال الله تعالى: ﴿لِن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيبُ مَ وَمَا تَشَاوُونَ إلا أَن يَشَاءُ اللهُ رَبُّ الله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ ﴿ [الانعام: ١٣٧] ﴿ وَلَوْ شَاءَ الله مَا وَمَا تَشَاوُ وَلَوْ شَنْنَا لاَتَيْنَا كُلُّ فَفُسِ الله مَا أَن فعل الناس كائن بمشيئته، وأما فعله تعالى فكثير قال تعالى: ﴿ولَوْ شَنْنَا لاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسِ الناس كائن بمشيئته، وأما فعله تعالى فكثير قال تعالى: ﴿ولَوْ شَنْنَا لاَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾ [السجدة: ١٣] وقوله: ﴿ولَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ السَنَاسَ أَمَة وَاحَدَة ﴾

[هود: ١١٨] إلى آيات كثيرة تشبت المشيئة في فعله تبارك وتعالى، فلا يتم الإيمان بالقدر إلا أن نومن بأن مشيئة الله عامة لكل موجود أو معدوم، فما من معدوم إلا وقد شاء الله تعالى عدمه وما من موجود إلا وقد شاء الله تعالى وجوده، ولا يمكن أن يقع شيء في السمنوات ولا في الأرض إلا بمشيئة الله تعالى.

المرتبة الرابعة: الخلق أى أن نؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء فما من موجود في السمنوات والأرض إلا الله خالقه حتى الموت يخلقه الله تبارك وتعالى وإن كان هو عدم الحياة يقول الله تعالى: ﴿الّذِي خَلَقَ الموت وَالحياة لِيَبلُوكُمْ أَيّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ [الملك: ٢] فكل شيء في السمنوات أو في الأرض فإن الله تعالى خالقه لا خالق إلا الله تبارك وتعالى. وكلنا يعلم أن ما يقع من فعله سبحانه وتعالى بأنه مخلوق له فالسمنوات، والأرض، والجبال، والأنهار، والشمس، والقمر، والنجوم، والرياح، والإنسان، والبهائم كلها مخلوقات الله وكذلك ما يحدث لهذه المخلوقات من صفات، وتقلبات، وأحوال كلها أيضاً مخلوقة لله عز وجل. ولكن قد يشكل على الإنسان كيف يصح أن نقول في فعلنا وقولنا الاختياري إنه مخلوق لله عز وجل؟ فنقول نعم يصح أن نقول ذلك لأن فعلنا وقولنا ناتج عن أمرين:

أحدهما: القدرة

والثاني: الإرادة

فإذا كان فعل العبد ناتجاً عن إرادته وقدرته فإن الذي خلق هذه الإرادة وجعل قلب الإنسان قابلاً لـلإرادة هو الله عز وجل، وكذلك الذي خلق

فيه القدرة هو الله عز وجل ويخلق السبب التام الذي يتولد عنه المسبب نقول إن خالق المؤثر خالق للمسبب أي أن خالق المؤثر خالق للأثر، فوجه كونه تعالى خالقاً لفعل العبد أن نقول: إن فعل العبد وقوله ناتج عن أمرين هما:

- (١) الإرادة
- (٢) القدرة

فلولا الإرادة لم يفعل، ولولا القدرة لم يفعل، لأنه إذا أراد وهو عاجز لم يفعل، لعجزه عن الفعل وإذا كان قادراً ولم يرد لم يكن الفعل، فإذا كان الفعل ناتجاً عن إرادة جازمة وقدرة كاملة فالذى خلق الإرادة الجازمة والقدرة الكاملة هو الله، وبهذا الطريق عرفنا كيف يمكن أن نقول إن الله تعالى خالق لفعل عبده، وإلا فالعبد هو الفاعل فى الحقيقة فهو المنطهر وهو المصلى، وهو المزكى، وهو الصائم، وهو الحاج، وهو المعتمر، وهو العاصى، وهو المطيع لكن هذه الأفعال كلها كانت ووجدت بإرادة وقدرة مخلوقتين لله عز وجل والأمر ولله الحمد واضح.

وهذه المراتب الأربع المتقدمة يجب أن تثبت لله عز وجل، وهذا لا ينافى أن يضاف الفعل إلى فاعله من ذوى الإرادة.

كما إننا نقول النار تحرق والذى حلق الإحراق فيها هو الله تعالى بلا شك فليست محرقة بطبيعتها بل هى محرقة بكون الله تعالى جعلها محرقة ولهذا لم تكن النار التى ألقى فيها إبراهيم محرقة لأن الله قال لها: ﴿ كُونِى بَرْداً وَسَلاماً عَلَىٰ إِبْراهِيم ﴾ [الانبياء: ٦٩] فكانت برداً وسلاماً

على إبراهيم، فالنار بذاتها لا تحرق ولكن الله تعالى خلق فيها قوة الإحراق، وقوة الإحراق هي في مقابل فعل العباد كإرادة العبد وقدرته فبالإرادة والقدرة يكون الفعل، وبالمادة المحرقة في النار يكون الإحراق، فلا فرق بين هذا وهذا، ولكن العبد لما كان له إرادة، وشعور، واختيار، وعمل صار الفعل ينسب إليه حقيقة وحكماً وصار مؤاخذاً بالمخالفة معاقباً عليها لأنه يفعل باختيار ويدع باختيار.

وأخيراً نقول: على المؤمن أن يرضى بالله تعالى ربا، ومن تمام رضاه بالسربوبية أن يومن بقضاء الله وقدره، ويعلم أنه لا فرق فى هذا بين الأعمال التى يعملها وبين الأرزاق التى يسعى لها، وبين الآجال التى يدافعها، الكل بابه سواء، والكل مكتوب، والكل مقدر، وكل إنسان ميسر لما خلق له.

### \* \* \*

أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يُيسرون لعمل أهل السعادة وأن يكتب لنا الصلاح في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

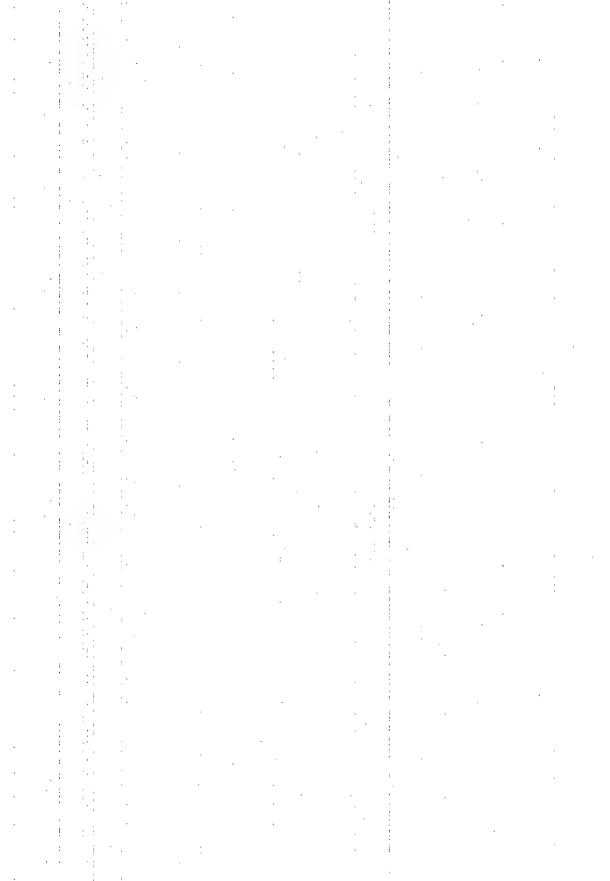

### المحاضرة السادسة:

# وجــوب الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير مما يخالفهما

ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

(\*) ألقيت في افتتاح الموسم الثقافي لرابطة الـعالم الإسلامــي لحج عام ١٤٠٦هــ بمكة المكرمة مساء السبت ١٤٠٦/١١/١٩هــ



# وجوب الإعتصامر بالكتاب والسنة والتحذير مما يخالفهما

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه، وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد..

فإن الله عز وجل بعث نبيه ﷺ بالهدى ودين الحق. كما قال سبحانه في سورتي التوبة والصف ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَىٰ وَدينِ الحَق ليُظهرَهُ عَلَى الدين كُله وَلَو كَرِهَ الْمُشرِكُونَ﴾[الصف:٩] وقال في سورة الـفتح: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسُلَ رَسُولَهُ بِالسَّهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى السَّدِينِ كُلَّهِ وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيداً ﴾ [الفتح: ٢٨] قال علماء التفسير رحمهم الله «الهدى» هو ما بعث الله به نبيه ﷺ من العلوم النَّافعة، والأخبار الصَّادقة و«دين الحق» هو ما بعيثه الله به من الأعمال الـصالحـة، والأحكام الـعادلة، وقـد بين الله سبحانه أن الإيمان بما بعث به نبيه عَلَيْهُ من الهدى ودين الحق، والعمل بذلك، هو الصراط المستقيم الذي من سار عليه، واستقام عليه، وصل إلى شاطيء السَّلامة، وفاز بالجنة والـكرامة، ومن حَادَ عنه واتبع هواه، باء بالصَّفقة الخاسرة، وسُوء المصير، وقد أمر الله عز وجل جميع العباد باتِّباع الصِّراط المستقيم، ونهاهم عن اتِّباع السَّبل التي تُفضي بهم إلى مُستَقِيهِما فَاتبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلِّ فَتَفَرَقَ بِكُم عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُم وَصَّـٰكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ﴾ [الانعام: ١٥٣] وأشار بقوله «وأنَّ هَذَا» إلى ما سبق أن أمر نبيه عَلَيْتُهُ أَنْ يَتْلُـوهُ عَلَى النَّـاس، ويُبَيِّنهُ لهم، ليَـعْقلوا وَيَتَذكَّروا، وذلك في قـوله

سبحانه: ﴿قُل تَعَالُوا أَتَــٰلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُم عَلَيكُم أَلا تُشــركُوا بِهِ شَيئــاً وَبِالوَالدَيــن إحساناً وَلَا تَقْتُلُوا أُولَىٰدَكُمْ مَن إملَىق نَحنُ نَرزُقُكُم وَإِياهُم وَلَا تَقْرَبُوا الفَوَاحشَ مَا ظَهَرَ منها وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا السَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلا بالحَق ذَلكُم وَصــــكُم به لَعَلَّكُم تعقلون وَلا تَقرَبُوا مَالَ اليَّتِيم إلا بِالَّتِي هِي أَحسَنُ حَتَّى يَبِلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُوا الكَيلَ وَالمِيزَانَ بِالقِسط لا نُكَلفُ نَفْساً إلا وسعها وَإِذَا قُلتُم فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربَىٰ وَبعَهد الله أوفُوا ذَلكُم وَصَّكُم به لَعَلَّكُم تَذكَّرُون﴾[الأنعام: ١٥١ \_ ١٥٢] ثبم قال سبحانه: ﴿ وَأَنَّ هَلَا صراطى مُستَقيماً فَاتَّبعوهُ ﴾ الآية [الانعام: ١٥٣] فبيَّن عز وجل بهذا: أن امتثال هذه الأوامر والنواهي، هو الصِّراط المستقيم الذي أمر باتباعه، وبدأها سبحانه بالتّحذير من الشرك وبيان تحريمه على الأمة، وذلك لأنه أعظم الـذَّنوب وأشهر الجرائم، ولأنَّ ضـده وهُو التُّوحيــد هو أعظم الفرائــض وأهم الواجبات، وذلك هــو أسَاسُ الملة، وقاعدة الصِّراط المستقيم، وهو الله بعث الله به جميع الرسل، وأنزل به جميع الكتب، وحَلَّق من أجله الـثّقلين كما قال سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقَتُ الجنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعبُدُون﴾[الذاريات: ٥٦] وقال تعالى: ﴿وَلَقَد بَعَثُـنَا فَي كُل أُمَّة رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنْبُوا الطَّغُوت﴾[النحل: ٣٦] وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِلُكَ مِن رَّسُولِ إلا نُوحى إليهِ أنَّهُ لا إلَّه إلا أنَا فَاعبُدُونِ﴾ [الانبياء: ٢٥] وقد أمر الله عباده بذلك في مواضع كثيرة من كتابه، وعلى لسان رسوله محمد عَلَيْكُم قَال تعالى: ﴿ يَنابِهَا النَّاسُ اعبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مَن قَبِلَكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١] وقال سبحانه: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تُعـبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾[الإسراء: ٢٣] وقال غــز وجل: ﴿وَمَا أَمرُوا إِلَّا لَيَعــبُدُوا اللَّهَ مُخــلصينَ لَهُ الدينَ حُنْفَاءَ﴾[البينة: ٥] وأرشد عباده في سورة الفاتحة، أن يُقروا بذلك لله سبحانه فقال: ﴿الحَمدُ لله رَب العَلَمِينَ الرَّحمَنِ السَّحِيمِ مَلكِ يَومِ الدينِ إياكَ نَعبُدُ وَإَيَّاكَ نَستعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٢ - ٥] والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفي الصَّحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي عَلَيْكُ قال لمعاذ: «أتدرى ما حَق الله على العباد، وما حقُّ العباد على الله؟ قال معاذ قلت: الله ورسوله أعلم فقال عَلَيْنَ : حقُّ الله على العباد أن يَعبُدوه ولا يُشركوا به شيئاً » الحديث وقال عَلَيْنَ : «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النّار» خرَّجه البخارى في صحيحه.

والأحاديث في هذا المعنى كشيرة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معنىاها لا معبود حق إلا الله، فهى تسنفى جميع أنواع العبادة عسن غير الله، وتثبتها بحق لله وحده.

كمال قال الله سبحانه: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ الله هُوَ الْحَق وَأَنَّ مَا يَدَعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ ﴾ [لقمان: ٣٠] ثم ذكر سبحانه حق الوالدين، وهو الإحسان إليهما وعدم عقوقهما، ثم نهى عن قتل الأولاد من أجل الإملاق، وهو الفقر وأخبر أنه سبحانه هو الذي يرزق الوالدين والأولاد.

وكان من عادة بعض أهل الجاهلية قتل أولادهم خشية الفقر، فنهى عباده عن فعل ذلك، لما فيه من الظلّم والعدوان وسُوء الظّن بالله عز وجل، ثم نَهَى عن قربان الفواحش ظاهرها وباطنها، وهي المعاصى كلها، ثم خص من ذلك قتل النفس بغير حق لعظم هذه الجريمة، وسوء عاقبتها أكثر من غيرها من المعاصى التي دون الشرك، ثم نهى عن قُربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، حتى يبلغ أشده، وذلك حين يبلغ ويرشد، ثم أمر بالوفاء بالكيل والميزان بالقسط وهو العدل، لما في بخس المكيال والميزان من الظلم والعدوان. وأكل المال بالباطل.

ثم أمر بالعدل في القول بعد ما أمر بالعدل في الفعل، فقال سبحانه: ﴿وَإِذَا قُلْتُم فَاعِدلُوا وَلُو كَانَ ذَا قُربَى ﴿ [الأنعام: ١٥٢] والمعنى: أن العدل في جميع الأقوال والأفعال مع القريب والبعيد، والحبيب والبغيض طاعة لله سبحانه، وتنفيذ لحكمه، وضده هو الظلم في القول والعمل، ثم أمر عباده سبحانه بالوفاء بعهده الذي عهد إليهم في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتلسيم، وذلك يشمل جميع ما شرعه لعباده من الفرائض، والأحكام والأقوال والأعمال، وما نهاهم عنه سبحانه، كما نص على ذلك أئمة التفسير.

ثم قال عز وجل بعد ذلك: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُستَقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبِيله ﴿ [الانعام: ١٥٣] فعلم بهذا أن صراطه سبحانه هو العمل بأوامره، والانتهاء عن نواهيه، والإيمان بكل ما جاء به رسوله والعمل بأوامره، والانتهاء عن نواهيه، والإيمان بكل ما جاء به رسوله واللهما النعلوم النافعة، والأخبار الصادقة، والشرائع والأحكام، ظاهراً وباطناً، خلافاً لأهل النفاق، وقد أرشد سبحانه عباده في سورة الفاتحة، إلى أن يسألوه الهداية إلى هذا الصراط لشدة ضرورتهم إلى ذلك، وبين سبحانه أنه هو طريق المنعم عليهم، المذكورين في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ الله والرَّسُولَ فأولَــئِكُ مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ اللهُ عَلَيهِم مِنَ النَّبِينَ وَالصَديقِينَ وَالشَّهَدَاء وَالصَّلْحِينَ وَحَسُنَ أُولَـنكَ رَفيقاً ﴾ [النساء: ٢٩].

وقد دلت الأحاديث المرفوعة، والآثارعن الصّحابة رضى الله عنهم، والتابعين لهم بإحسان، على أن السّبل التي نهى الله عن اتباعها، هى البدع والسّبهات والشّهوات المُحرَّمة، والمذاهب والنحل المنحرفة عن الحق، وسائر الأديان الباطلة، ومن ذلك: ما رواه الإمام أحمد والنسائى بإسناد صحيح، عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: "خَطَّ رسول الله

وَخَطَ خَطُوطاً عِن عَيْنَهُ وَشَمَ قَالَ: «هذا سَبِيلَ الله: مُستقيماً». وخط خطوطاً عن يَدْعُو عَيْنَهُ وشماله ثم قال: «هذه السَّبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يَدْعُو إليه». ثم قرأ: ﴿وَانَّ هَنَذَا صِرَاطَى مُستقيماً فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السَّبل فَتَفَرقَ بِكُم عَن سَبِيلهِ ﴾[الأنعام: ١٥٢] وممَّا يَحْسُن التَّنبيه عليه أنَّه عز وجل ذكر في ختام الآية الأولى من الآيات المثلاث المذكورة آنفا: ﴿ذَلِكُم وَصِلكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَعقِلُونَ ﴾[الانعام: ١٥١] وفي ختام الآية الثانية: ﴿ذَلِكُم وَصِلكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَعقِلُونَ ﴾[الانعام: ١٥١] وفي ختام الآية الثالثة ﴿ذَلِكُم وَصَلّكُم بِهِ لَعَلّكُم تَقَفُونَ ﴾[الانعام: ١٥١].

قال بعض علماء التّفسير: الحكمة في ذلك والله أعلم، أن من تَدبّر كتاب الله عز وجل، وأكثر من تلاوته، حصل له التّعقل للأوامر والنّواهي. والتّذكر لما تشتمل عليه من المصالح العظيمة، والعواقب الحميدة، في الدنيا والآخرة، وبذلك ينتقل إلى التّقوئ، وهي فعل الأوامر وترك النّواهي، اتقاءاً لغضب الله وعقابه، ورغبة في مغفرته ورحمته والفوز بكرامته، وهذا معني عظيم، وذلك من أسرار كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكونه تنزيلا من حكيم حميد، لا تخفي عليه خافية، ولا يعجزه شي، وهو العالم بأحوال عباده ومصالحهم، لا إلى غيره ولا رب سواه، وقد أخبر سبحانه أنما أوحى الله به إلى نبيه عليه على أخبر أن رسول الكريم يهدى إلى صراطه به المستقيم، الذي أوضحه في الآيات المثلاث التي ذكرنا آنفا، وذلك في قوله عز وجل في سورة الشورى: ﴿وَكَذَلكَ أوحَينَا إلَيكَ رُوحاً مِن أمرِنَا مَا كُذُن تَدرِي مَا الكتاب ولا الإيمَنُ وَلَـكِن جَعَلنَـهُ نُوراً نَهدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِن فَرَنا مَا فَدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِن فَرَنا مَا فَدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِن أَمْ مَا أَنْ مَا الكتاب ولا الإيمَنُ وَلَـكِن جَعَلنَـهُ نُوراً نَهدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِن نَشَاءً مِن مَن مَنَا المَنْ مَا المَنْ مَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَا المَنْ ال

عبادنا وإنَّكَ لَتهدى إلى صراط مُستقيم صراط الله الّذي له، مَا فِي السَّمُوات وَمَا فِي الأَرْضِ الا إلى الله تَصيرُ الأمُورُ [الشورى: ٥٢ - ٥٣] فأوضح سبحانه أن الوحى الدى أوحاه إلى نبيه عليه من الكتاب والسنة، روح تحصل به الحياة الطّيبة، السعيدة الحميدة، ونور تَحْصل به الهداية والبصيرة، كما قال عز وجل في سورة الأنعام: ﴿أَوَمَن كَانَ مَيتاً فَأَحْيَينَهُ وَجَعَلنا لَهُ نُوراً عشي بهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّلَهُ فِي الظُّلُمَتِ لَيسَ بِخَارِج مِنها ﴾ الآية [الأنعام: ١٢٢].

فأخبر سبحانه أن الكافر ميت منغمس في الظلمات، لا خروج له منها إلا إذا أحياه الله بالإسلام والعلم النافع.

وقال عز وجل في سورة الانفال: ﴿يَانِهَا الَّذِينَ عَامَنُوا استَجِيبُوا للهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحييكُم الآية [الأنفال: ٢٤] فأخبر سبحانه أن الاستجابة لله وللرسول هي الحياة، وأن من لم يستجب لله وللرسول فهو ميت مع الأموات.

وقال عز وجل في سورة النحل: ﴿مَن عَملَ صَلحاً مِن ذَكَر أَو انتَىٰ وَهُوَ مُؤُمِنٌ فَلَنُحِينَةُ حِياةً طَيبةً وَلَنَجزِينَّهُم أَجرَهُم بِأَحسَنِ مَا كَانُوا يَعملُونَ ﴿ [النحل ١٩٥] فأبان سبحانه في هذه الآية الكريمة أن من عمل صالحاً من المذكور والإناث، وهو مؤمن بالله ورسوله، أحياه الله حياة طيبة، وهي الحياة التي فيها راحة القلب، والضمير، مع الستعادة العاجلة والآجلة، لاستقامة صاحبها على شرع مولاه سبحانه، وسيره على ذلك إلى أن يُلقاه عز وجل، ثم أخبر سبحانه أنه يبجزيهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فجمع لهم سبحانه بين الحياة الطيبة في المدنيا، والسعادة الكاملة في الآخرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ومعلوم أنه لا يحصل هذا الخير العظيم، إلا لمن اعتصم

بكتاب الله عـز وجل، وسنة رسوله ﷺ قـولاً وعملاً وعقيدة، واسـتمر على ذلك حتى يلقى ربه عز وجل.

كما قال سبحانه في سورة آل عمران: ﴿يَالُّيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلا تَمُوتُنَّ إلا وأنتُم مُسلمُون. وأعـتَصِمُوا بِحَبلِ الله جَمِيعاً وَلا تَفَرقُوا﴾[آل عمران: ١٠٢ \_ ١٠٣] أمر الله سبحانه في هاتين الآيتين أهل الإيمان، بأن يتقوا الله في جميع حياتهم، حتى يموتوا على ذلك، وأمرهم بالاعتصام بحبله، وهو دينه الذي بعث به نبيه عَلَيْكُ، وهو الإسلام وهو الـتمسك بالقرآن والسنة، ونهى عن التفرق في ذلك لما ينفضي إليه التنفرق من ضياع الحق، وسوء العاقبة، واختلاف الـقلوب، وقال سبحانه في سورة الحجر يخاطب نبيه عَلَيْهِ: ﴿ فَاصدَع بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِض عَنِ الْمُسْرِكِينَ ﴾ [الحجر: ٩٤] إلى أن قال سبحانه: ﴿فَسَبِح بِحَمدِ رَبِكَ وَكُن مِنَ السَّجِدِينَ. وَاعْبُد رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتَيَكَ المَيْقِينُ ﴾ [الحجر: ٩٩] فأمره سبحانه أن يبلغ رسالاته، ويصدع بذلك، ويعرض عمن خالفه، ثم أمره أن يسبح بحمده، وأن يكون من الساجديـن له عز وجل، وأن يعبد ربـه حتى يأتيه اليـقين، وهو الموت، فعلم بذلك أن الواجب على جميع العباد، أن يستقيموا على شرع الله، وأن يعتصموا بكتابه وسنة نبيه ﷺ، وأن يستمروا في ذلك، ويلزموه ولا يبالــوا بمن خالفــه، حتى تنزل بــهم آجالهم، وقــد أمر الله سبحــانه في مواضع كثيرة من كتابه العزيز، وفي أحاديث كثيرة مما صحَّ عن رسول الله ﷺ، باتباع كتابه الكريم، والاعتصام به واتباع السنة وتعظيمها، والحذر بما خالفهما فمن ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْ إِلَى اللَّهُم مِن رَّبِكُم وَلا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أُولِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ [الأعراف: ٣] وقال سبحانــه في سورة الأنعام: ﴿وَهَـٰذَا كــتاب أنزلنــاه مُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا

لَعَلَّكُم تُرحَمُونَ [الأنعام: ١٥٥] وقال في سورة الإسراء: ﴿إِنَّ هَلَا القُرءَانَ يَهِدِي لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ المُؤمنينَ الَّذِينَ يَعِملُونَ الصَّلِحِيتِ أَنَّ لَهُم أَجْراً كَبِيراً ﴾ [الإسراء: ٩] وقال في سورة ص: ﴿كِتَبُّ أَنزلناهُ إِلَيكَ مُبَرِكٌ لِيَدبَّرُوا عَلَيتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلبَبِ ﴾ [ص: ٢٩] والآيات في هذا المعنى كشيرة وقال سبحانه في سورة النساء لما ذكر تفصيل الميراث:

﴿ تِلْكَ حُدُّودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدخِلهُ جَنات تَجرِى مِن تَحتها الأنهرُ خَلِدِينَ فِيها وَذَلِكَ الفوزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُّودَهُ يُدخِلهُ نَاراً خَالداً فِيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: ١٣ ـ ١٤] وقال فيها أيضاً: ﴿ يَابِها اللهِينَ عَالَمُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ و

فأمر سبحانه في هذه الآية العظيمة بطاعته، وطاعة رسوله على وأولى الأمر، وأمر عند التنازع بالرد إليه سبحانه وإلى رسوله على وقد بين أهل العلم أن الرد إليه سبحانه هـو الرد إلى كتـابه الكريم، وأن الـرد إلى الرسول على هو الرد إليه في حياته، وإلى سنته على بعد وفاته. وأخبر عز وجل أن هذا الرد خيـر للعباد في دنياهم وأخراهـم، وأحسن تأويلا أي عاقبة، وبهذا يعلم أن الواجب علـي جميع أهل الإسلام أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله على في كل أمـورهم، وأن يردوا ما تنازعوا فيه إليهما، وأن ذلك خير لهم وأحسن عاقبة في العاجل والآجل.

أما طاعة أولى الأمر فهي واجبة في المعروف، كما صحّت بذلك السُّنة عن رسول الله ﷺ، وهذا الموضوع من المواضع التي قُيد فيها

مُطلق الكتاب بما يصح في السنة عن الرَّسول ﷺ، لأنه هو المُبلِّغ عنه، والدَّال على شريعته بأمره سبحانه، كما قال عز وجل في سورة النحل: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذَكرَ لَتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزلَ إِلَيْهِم وَلَعَلَّهُم يَتَفَكَّرُونَ﴾[النحل: 25] وقال فيها سبحانه: ﴿ وَمَا أَنزَكَنَا عَلَيكَ الكتَابِ إِلَّا لَتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي احْتَلَفُوا فيه وَهُدى ورَحْمَةً لِقُومُ يُؤْمِنُونَ﴾[النحل: ٦٤] وقال سبحاله في سورة النساء أيضاً: ﴿مَّن يُطع الـرَّسُول فَقَد أَطَاعَ اللهَ وَمَن تَولَّىٰ فَمَا أرسَلْتَكَ عَلَيهِم حَفِيظًا ﴾ [النساء: ١٨٠] وبين سبحانه في سورة الأعراف أن أنصاره وأتباعه هم المفلحون وبين عز وجل أن الهداية معلمة باتباعه عَلَيْكُ، فقال سبحانه: ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إنى رسول الـله إليكـم جميعاً الـذي لَهُ مُلكُ السَّمَــوات والأرض لا إلَـه إلا هُوَ يُحْيَى وَيُمْـيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ الـنَّبِي الأمي الَّذِي يُؤمِنُ بِاللهِ وَكُلْمَــٰـته وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُم تَهَتَدُّونَ﴾[الأعراف: ١٥٧ ـ ١٥٨] وقال في سورة الأنفال: ﴿يَـٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطْيِعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَولُّوا عَنـهُ وَأَنتُم تَـــمَعُونَ﴾[الأنفال: ٢٠] إلى أن قال سبِّحانه: ﴿ يَكَ أَيُّهَا الَّذِينِ ءَامَنُوا استَّجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحييكُم ﴾ الآية [الأنفال: ٢٤]

وسبق أن هذه الآية العظيمة تدل على أن الحياة بالاستجابة لله وللرسول ﷺ، وأن من لم يستجب لله ورسوله فهو من الأموات، وإن كان حياً بين الناس، حياة البهائم.

وقال عـز وجل فى سورة الـنور: ﴿قُلُ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الـرَّسُولِ فَإِن تُولِّ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَى الرَّسُولِ وَعَلَيكُم مَّا حُملتُم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهَتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَ البَلَاعُ البُينَ ﴾ [النور: ١٥] فأبان سبحانه فى هذه الآية الكريمة أن الهداية فى طاعته، واتباع ما جاء بـه، ولا شك أن طاعته عَلَيْهُ طاعة لله عز

وجل، واتباع لكتابه العظيم كما قال سبحانه: ﴿من يُطِعِ الرَّسُول فَقَد أَطَاعَ الله ﴾ الآية [النساء: ٨]

وقال في آخر سورة النور: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن آمرِهِ أَن تُصِيبَهُم فَنَهُ أَو يُصِيبَهُم عَذَابِ اليمُ ﴿ [النور: ٦٣] وهذا وعيد شديد لمن حَادَ عن أمره والمنه والمنه وقال في سورة الفتح: ﴿لِيسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَى حَرَجٌ وَلا عَلَى اللَّهِ عَرَبُ وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدخِلهُ جنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَن يَتُولَّ يُعَذِبهُ عَذَاباً اليَّما ﴾ [الفتح: ١٧] وقال في سورة الحشر: ﴿ وَمَا اللهُ إِنَّ اللهُ المِن العَقَابِ ﴾ [الحشر: ﴿ وَالحَدْدِ اللهُ اللهُ إِنَّ اللهُ اللهُ العَقَابِ ﴾ [الحشر: ﴿ وَمَا اللهُ إِنَّ اللهُ إِنَّ اللهُ اللهُ

والآيات فى الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله ﷺ، واتباع كتاب الله عز وجل والاهتداء بــه كثيرة جداً وقد ذكــرنا منها بحــمد الله ما فيه الكــفاية والمقنع لمن وفق لقبول الحق.

وأما الأحاديث في ذلك فهي كثيرة أيضاً، فنذكر منها ما تيسر، ومن ذلك: ما ثبت في الصَّحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي ولك: ما ثبت في الصَّحيحين عن أباع الله ومن عَصاني فيقد عَصَى الله، ومن أطاع الأمير فقد عَصاني».

والمراد بطاعة الأمير: طاعته في المعروف، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ.

ومعلوم أن السَّنة يُقيَّد مطلقها بمقيدها، كما أن الكتاب العزيز يفسر المطلق فيه بالمقيد، ويفسر مطلقه أيضاً بمقيد السُّنة، كما سبق التنبيه على ذلك عند ذكر قوله عز وجل:

﴿ يَسَانُيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا السَّولُ وَأُولَى الْأَمْسِ مِنكُمُ ۗ الآية [النساء: ٥٩]

وفى صحيح البخارى عن أبى هـريرة رضى الله عنه عن النبى ﷺ أنه قال: «كُلُّ أمتى يَدْخلون الجنة إلا من أبَى» قيل يا رسول الله: ومن يأبى؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى»

وخرَّج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم باسناد صحيح عن المقدام بن معدى كرب عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ألا إنِّى أُوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يُوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حرام فحرموه».

وخرَّج أبو داود وابن ماجه بسند صحيح عن ابن أبى رافع عن أبيه عن النبى ﷺ قال: «لا ألفين أحدكم مُتَّكناً على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمَرْتُ به أو نَهَيْتُ عنه فيقول لا نهرى ما وجهدنا في كتاب الله التعناه».

وعن الحسن بن جابر قال: سمعت المقدام بن معدى كرب رضى الله عنه يقول: حرم رسول الله عَلَيْ يوم خيبر أشياء ثم قال: «يُوشك أحدكم أن يُكذّبنى وهو مُتّكىء يُحَدّث بِحَديثى فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وَجَدنا فيه من حلال استَحْللناه وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرّم الله»، أخرجه الحاكم والترمذى وابن ماجه بإسناد صحيح.

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ﷺ بأنه كان يُوصى أصحابه في خطبته أن يُبَلغ شاهدهم غائبهم ويقول لهم: «رُبَّ مبلغ أوعى من سامع» ومن ذلك: ما في الصَّحيحين أن النبي ﷺ لما خَطَب الناس في

حجة الوداع في يوم عرفة، وفي يوم النحر قال لهم: «فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى له ممن سمعه». فلولا أن سنته حجة على من سمعها وعلى من بلغته، ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة، لم يأمرهم بتبليغها، فَعُلمَ بذلك أن الحُجَّة بالسَّنَّة قائمة على من سَمعها من فيه، عليه الصَّلاة والسلام وعلى من نُقلَت إليه بالأسانيد الصحيحة.

\* \* \*

وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وسائر المسلمين، للتمسك بكتابه وسنّة رسوله والعمل بهما، والتّحاكم إليهما، ورد ما تنازع فيه المسلمون إليهما، وأن يُوفق حكام المسلمين وقادتهم لاتباع كتابه وسنة نبيه والحكم بهما في جميع الشئون، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، ويَنْصُرهم على أعدائهم، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه، ويعلى كلمته ويخذل أعداءه ويوفق المجاهدين في سبيله لما فيه رضاه، ويجمع كلمتهم على الحق ويؤلف بين قلوبهم، وينصرهم على أعدائهم أعداء الإسلام إنه ولى ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

## المحاضرة السابعة:

# الإبداع فى كمال الشرع وخطر الإبتداع

القاها فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين

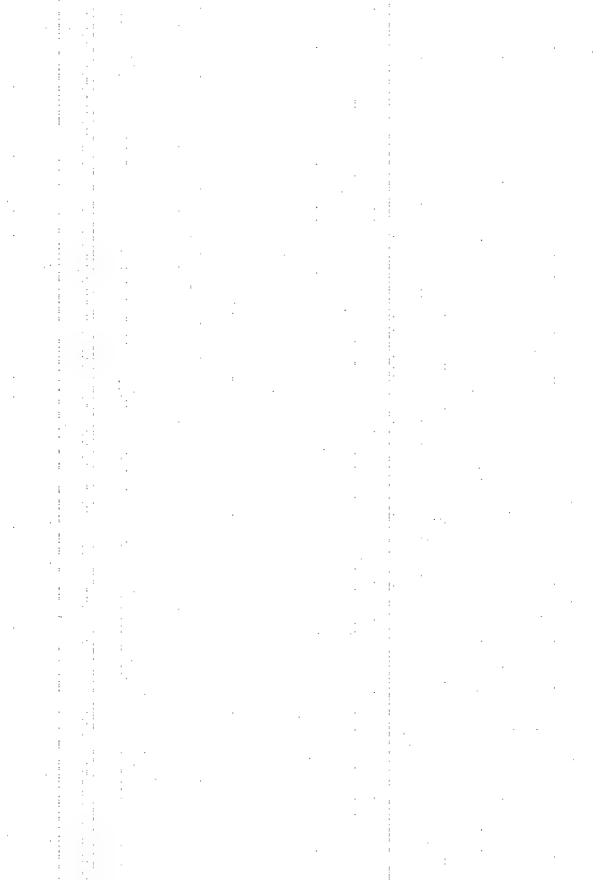

## الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الإبتداع

الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ بين فيها ما تحتاجه الأمة في جميع شئونها حتى قال أبو ذر رضى الله عنه: "ما تَركَ النّبي على طائراً يُقلِّب جَنَاحيه في السّماء إلا ذكر كر لنا منه علماً». وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضى الله عنه علمكم نبيكم حتى الخراة -آداب قضاء الحاجة - قال: "نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بِغَائط أو بول، أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجى باليمين، أو أن نستنجى برجيع أو عظم»

學 培 兼

• وإنك لترى هذا القرآن العظيم قد بين الله تعالى فيه أصول الدين وفروع الدين، فبين التوحيد بجميع أنواعه، وبين حتى آداب المجالس والاستئذان قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِين آمنُوا إِذَا قيل لكم تَفَسَّحُوا فِي المَجَالِس فَافْسَحُوا يَفْسَح الله لَكُم ﴾[المجادلة: 11] وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِين آمنوا لا

<sup>(\*)</sup> نشرت ضمن "مجموع فتاوي ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين" (٥/ ٢٤١: ٢٥٥)

تَدخُلُوا بُيُوتاً غير بُيُوتِكُم حَتَّىٰ تَسْتَـانِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُم خَيْرٌ لَكُم لَعَلَّكُم تَذكرون فَإِن لَـم تَجِدُوا فِيهـا أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حـتى يــؤذن لَكم وإن قـيل لـكم ارجعوا فارجعوا هُو أزكىٰ لَكُم وَالله بما تَعْملون عَليم﴾[النور: ٢٧ ـ ٢٨].

حتى آداب اللباس قال الله تعالى: ﴿والقَوَاعِدُ مِن النِّساءِ اللاتى لا يَرْجُون نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِن جُنَاحٌ أَن يَضَعْن ثِيَابِهِنَّ غَيْرَ مُتَبرِّجات بِزِينة ﴾ [النور: ٦٠].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِى قُلُ لأَرْوَاجِك وَبَنَاتِك وَنِسَاء المُؤْمِنِين يُدُنِينَ عَلَيْهِن مِن جَلابِيبِهِ وَ ذَكَ ادْنَى أَن يعرفن فلا يُؤْذَيْن وكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً ﴾ [الأحزاب: ٥] وقال تعالى: ﴿وَلا يَضْرِ بْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعلَم مَا يُخفِينَ مِن زينتهن ﴾ [النور: ١٣] وقال تعالى: ﴿وَلَيْسَ البِر بِأَنْ تَاتُوا البَيُّوتَ مِن ظُهُورِها وَلَكِنَّ البِرَّ مِن اتَّقَى وَأَتُوا البَيُوت مِن ظُهُورِها وَلَكِنَّ البِرَ مِن اتَقَى وَأَتُوا البَيُوت مِن اللَّيات الكثيرة التي وَأَتُوا البيوت مِن أَبُوابِها ﴾ [البقرة: ١٨٩] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يتبين بها أن هذا الدين شامل كامل لا يحتاج إلى زيادة كما أنه لا يجوز فيه النقص، ولهذا قال الله تعالى في وصف القرآن: ﴿وَنَزَّلنا عَلَيْكَ الكِتَابِ فِي وصف القرآن: ﴿وَنَزَّلنا عَلَيْكَ الكِتَابِ وَمِعاشَهِم إلا بينه الله تعالى في كتابه إما نصا، أو إيماءً وإما منطوقاً، وإما مفهوماً.

أيها الأخوة: إن بعض الناس يفسر قول الله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابّة فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِر يَطِير بِجَنَاحَيْه إلا أمّم أمث الكم مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شيء ثُمَّ إلى رَبِّهم يحشرون ﴾ [لانعام: ٣٨] يفسر قوله: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ ﴾ على أن الكتاب القرآن.

والصواب: أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، وأما القرآن فإن الله تعالى وصفه بأبلغ من النفى وهو قوله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكتَابِ تَبْيَاناً لَكُلَّ

شى ، ﴾ فهذا أبلغ وأبين من قوله ﴿مَا فَرَّطْنَا فَى الكتَابِ مِن شى ، ﴾ ولعل قائلاً يقول أين نجد أعداد الصلوات الخمس فى القرآن؟ وعدد كل صلاة فى القرآن؟ وكيف يستقيم أننا لا نجد فى القرآن بيان أعداد ركعات كل صلاة والله يقول: ﴿وَنَرَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَى ، ﴾؟

والجواب على ذلك أن الله تعالى بين لنا في كتابه أنه من الواجب علينا أن ناخذ بما قاله الرسول عليه وبما دلنا عليه ومن يُطع الرسُول فَقَدْ علينا أن ناخذ بما قاله الرسول و الله وبما دلنا عليه ومن نهاكم عَنْهُ فَانْتُهوا المنه الله والمنت أطاع الله السنة أحد قسمى الخشر: ٧] فما بينته السنة فإن القرآن قد دل عليه، لأن السنة أحد قسمى الوحيى الذي أنزله الله على رسوله وعلمه إياه كما قال الله تعالى: ﴿وَانْزَلَ الله عَلَيْكَ الكِتَابِ وَالحِكْمة الله الله عن وجل. السنة فقد جاء في كتاب الله عز وجل.

أيها الأخوة: إذا تقرر ذلك عندكم فهل النبى ﷺ توفى وقد بقى شيء من الدين المُقَرب إلى الله تعالى لم يُبيّنه؟

أبداً فالنبى عليه الصلاة والسلام بين كل الدين إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره ابتداءاً أو جواباً عن سؤال، وأحياناً يبعث الله أعرابياً من أقصى البادية ليأتى إلى الرسول على الله عن شيء من أمور الدين لا يسأله عنه المصحابة الملازمون لرسول الله على ولهذا كانوا يفرحون أن يأتى أعرابي يسأل النبي على عن بعض المسائل . ويدلنك على أن النبي يألي ما ترك شيئاً مما يحتاجه الناس في عبادتهم ومعاملتهم وعيشتهم إلا بينه يدلك على ذلك قوله تعالى : ﴿ الميوم أَكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُم نَعْمَتَى وَرَضِيتُ لَكُم الإسلام دِيناً ﴾ [المائدة: ٣].

● إذا تقرَّر ذلك عندك أيُّها المسلم فاعلم أن كل من ابتدع شريعة في دين الله ولو بِقَصْد حَسَن فإن بدعته هذه مع كونها ضلالة تعتبر طعناً في دين الله عز وجل، تعتبر تكذيباً لله تعالى في قوله: ﴿اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم دين الله عز البَوْمَ الله تعالى وليست دينكُم ﴾؛ لأن هذا المبتدع الذي ابتدع شريعة في دين الله تعالى وليست في دين الله تعالى كأنه يقول - بالسان الحال - إن الدين لم يكمل لأنه قد بقى عليه هذه الشريعة التي ابتدعها يتقرب بها إلى الله عز وجل.

ومن عجب أن يبتلع الإنسان بدعة تتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته ، ثم يقول إنه في ذلك معظم لربه ، إنه في ذلك منزه لربه ، إنه في ذلك متمثل لقوله تعالى : ﴿ فَلا تَجْعَلُوا لله أَنْدَاداً ﴾ [البقرة: ٢٢] إنك لتعجب من هذا أن يبتدع هذه البدعة في دين الله المتعلقة بذات الله التي ليس عليها سلف الأمة ولا أئمتها ثم يقول إنه هو المنزه لله ، وإنه هو المعظم لله ، وإنه هو الممثل لقول الله تعالى : ﴿ فلا تَجْعلُوا لله أنْدَاداً ﴾ وأن من خالف ذلك فهو ممثل مشبه ، أو نحو ذلك من ألقاب السوء .

كما أنك لتعجب من قوم يبتدعون في دين الله ما ليس منه فيما يتعلق برسول الله على ، ويدعون بذلك أنهم هم المحبون لرسول الله على ، وإن من لم يوافقهم في بدعتهم هذه فإنه مبغض لرسول الله على إلى غير ذلك من ألقاب السوء التي يلقبون بها من لم يوافقهم على بدعتهم فيما يتعلق برسول الله على بدعتهم فيما يتعلق برسول الله على المعتهم فيما يتعلق المعتهم فيما يعلق المعتهم فيما يعلم المعتهم فيما يعلق المعتهم فيما يعلم المعتهم فيما ال

ومن العجب أن مثل هؤلاء يقولون نحن المعظمون لله ولرسوله ، وهم إذا ابتدعوا في دين الله ، وفي شريعته التي جاء بها رسوله ﷺ ما ليس منها فإنهم بلا شك متقدمون بين يدى الله ورسوله وقد قال الله عز

وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تُقَدموا بَين يَدَى الله وَرَسُوله وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله سَميعٌ عَليم ﴾ [الحجرات:١].

• أيها الأخوة: إنى سائلكم ومُناشدكم بالله عز وجل وأريد منكم أن يكون الجواب من ضمائركم ، لا من عواطفكم ، من مقتضى دينكم، لا من مقتضى تقليدكم ، سواء فيما يتعلق بذات الله ، وصفات الله ، وأسماء الله ، أو فيما يتعلق برسول الله على ، ثم يقولون نحن المعظمون لله ولرسول الله أهؤلاء أحق بأن يكونوا معظمين لله ولرسول الله ؟ أم أولئك القوم الذين لا يحيدون قيد أنملة عن شريعة الله ، وسمعنا يقولون فيما جاء من الشريعة : آمنا ، وصدقنا فيما أخبرنا به ، وسمعنا وأطعنا فيما أمرنا به أو نهينا عنه ، ويقولون فيما لم تأت به الشريعة : أحجمنا وانتهينا ، وليس لنا أن نتقدم بين يدى الله ورسوله ، وليس لنا أن نقول في دين الله ما ليس منه ، أيه ما أحق أن يكون محباً لله ورسوله ومعظماً لله ورسوله ؟

لاشك أن الذين قالوا آمنا وصدَّقنا فيما أخبرنا به وسمعنا وأَطَعْنا فيما أمرنا به ، وقالوا نحن أقل قدراً في نفوسنا من أن نجعل في شريعة الله ما ليس منها ، أو أن نبتدع في دين الله ما ليس منه ؛ لاشك أن هؤلاء هم الذين عرفوا قدر أنفسهم ، وعرفوا قدر خالقهم ، هؤلاء هم الذين عظموا الله ورسوله ، وهم الذين أظهروا صدق محبتهم لله ورسوله .

لا أولئك الذين يبتدعون فى دين الله ما ليس منه فى العقيدة ، أو القول ، أو العمل وإنك لتعجب من قوم يعرفون قول رسول الله عليه: «إيَّاكُم ومُحدثات الأمور ، فإنَّ كل مُحدثَة بدعة ، وكل بِدْعة ضلالة،

وكل ضلالة في النار»

ويعلمون أن قوله: "كل بدعة "كلية عامة شاملة، مسورة بأقوى أدوات الشمول والعموم "كل" والذي نطق بهذه الكلية صاوات الله وسلامه عليه يعلم مدلول هذا اللفظ وهو أفصح الخلق، وأنصح الخلق للخلق لا يتلفظ إلا بشيء يقصد معناه، إذن فالنبي عليه حينما قال: "كل بدعة ضلالة" كان يدرى ما يقول، وكان يدرى معنى ما يقول، وقد صدر هذا القول منه عن كمال نصح للأمة.

- وإذا تم فى الكلام هذه الأمور الثلاثة كمال النصح، والإرادة، وكمال البيان والفصاحة وكمال العلم والمعرفة دل ذلك على أن الكلام يراد به ما يدل عليه من المعنى ، أفبعد هذه الكلية يصح أن نقسم البدعة إلى أقسام ثلاثة ، أو إلى أقسام خمسة ؟ أبداً هذا لا يصح .
- وما ادعاه العلماء من أن هناك بدعة حسنة. فلا تخلوا من حالين:
  ۱ –أن لا تكون بدعة لكن يظنها بدعة .
  - ٢ أن تكون بدعة فهي سيئة لكن لا يعلم عن سوئها .

فكل ما ادعى أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا . وعلى هذا فلا مدخل لأهل البدع في أن يجعلوا من بدعهم بدعة حسنة وفي يدنا هذا السيف الصارم من رسول الله على «كل بدعة ضلالة». إن هذا السيف الصارم إنما صنع في مصانع النبوة والرسالة ، إنه لم يصنع في مصانع النبوة ، وصاغه النبي على هذه الصياغة مضطربة ، لكنه صنع في مصانع النبوة ، وصاغه النبي على هذه الصياغة البليغة فلا يمكن لمن بيده مثل هذا السيف الصارم أن يقابله أحد ببدعة

يقول إنها حسنة ورسول الله ﷺ يقول : «كل بدعة ضلالة».

● وكأنى أحس أن فى نفوسكم دبيباً يقول ما تقول فى قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه الموفق للصواب حينما أمر أبى ابن كعب وتميماً الدارى أن يقوما بالناس فى رمضان، فخرج والناس على إمامهم مجتمعون فقال: «نعمت البِدْعة هذه، والتى ينامون عنها أفضل من التى يَقُومون » .

#### • فالجواب عن ذلك من وجهين :

الوجه الأولى: أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول ولا يأى كلام و لا بكلام أبى بكر الذى هو أفضل الأمة بعد نبيها ، ولا بكلام عمر الذى هو ثانى هذه الأمة بعد نبيها ، ولا بكلام عثمان الذى هو ثالث هذه الأمة بعد نبيها ، ولا بكلام على الذى هو رابع هذه الأمة بعد نبيها ، ولا بكلام على الذى هو رابع هذه الأمة بعد نبيها ، ولا بكلام أحد غيرهم لأن الله تعالى يقول : ﴿ فَلْيَحُذَرِ الَّذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِهُ أَنْ تُصِيبهم فِتْنَة أو يُصِيبهم عَذَابٌ أليم ﴾ [النور: ١٣] قال الإمام أحمد رحمه الله « أتدرى ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قول النبى عَلَيْ أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك » أه.

وقال ابن عباس رضى الله عنهما : «يُوشك أن تنزل علميكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله ﷺ وتقولون قال أبو بكر وعمر».

الوجه الثانى: أننا نعلم علم اليقين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه من أشد الناس تعظيماً لكلام الله تعالى ورسوله والله على حدود الله تعالى حتى كان يوصف بأنه كان

وقافاً عند كلام الله تعالى . وما قصة المرأة التى عارضته - إن صحت القصة - فى تحديد المهور فى تحديد المهور بمجهولة عند الكثير حيث عارضته بقوله تعالى : ﴿ وَاتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قَنْطَاراً ﴾ [النساء: ٢١] فانتهى عمر عما أراد من تحديد المهور . لكن هذه القصة فى صحتها نظر . لكن المراد بيان أن عمر كان وقافاً عند حدود الله تعالى لا يتعداها ، فلا يليق بعمر رضى الله عنه وهو من هو أن يخالف كلام سيد البشر محمد عليه وأن يقول عن بدعة « نعمت البدعة » وتكون هذه البدعة هى التى أرادها رسول الله على بدعة « تكل بدعة ضلالة » بل لابد أن تنزل البدعة التى قال عنها عمر إنها «نعمت البدعة على بدعة لا تكون داخلة تحت مراد النبي على عنه قوله : «كل بدعة ضلالة».

فعمر رضى الله عنه يشير بقوله: « نعمت البدعة هذه » إلى جمع الناس على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين ، وكان أصل قيام رمضان من رسول الله على فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبي على قام في الناس ثلاث ليال وتأخر عنهم في الليلة الرابعة وقال: «إنى خَشيتُ أن تُفْرَض عليكم فَتَعْجَزُوا عنها».

فقيام الليل في رمضان جماعة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وسماها عمر رضى الله عنه بدعة باعتبار أن النبي على لل ترك القيام صار الناس متفرقين يقوم الرجل لنفسه ، ويقوم الرجل ومعه الرجل ، والرجل ومعه الرجلان ، والرهط ، والنفر في المسجد ، فرأى أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه برأيه السديد الصائب أن يجمع الناس على إمام واحد فكان هذا الفعل بالنسبة لتفرق الناس من قبل بدعة ، فهي

بدعة اعتبارية إضافية ، وليست بدعة مطلقة إنشائية أنشأها عمر رضى الله عنه علان هذه السنة كانت موجودة في عهد الرسول عليه أعادها عمر لكنها تركت منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أعادها عمر رضى الله عنه وبهذا التقعيد لا يمكن أبداً أن يجد أهل البدع من قول عمر هذا منفذاً لما استحسنوه من بدعهم.

• وقد يقول قائل: هناك أشياء مبتدعة قبلها المسلمون وعملوا بها وهي لم تكن معروفة في عهد النبي على كالمدارس، وتصنيف الكتب، وما أشبه ذلك وهذه البدعة استحسنها المسلمون وعملوا بها ورأوا أنها من خيار العمل، فكيف تجمع بين هذا الذي يكاد أن يكون مجمعاً عليه بين المسلمين وبين قول قائد المسلمين ونبي المسلمين ورسول رب العالمين وكل بدعة ضلالة» ؟ .

وتأليف الكتب وإن كان بدعة لم يوجد في عهد النّبي ﷺ على هذا الوجه إلّا أنه ليس مقصداً بل هو وسيلة والوسائل لها أحكام المقاصد . ولهذا لو بني شخص مدرسة لتعليم علم محرم كان البناء حراماً ، ولو بني مدرسة لتعليم علم شرعي كان البناء مشروعاً.

فإن قال قائل: كيف تجيب عن قول النبي ﷺ «مَنْ سنَ في الإسلام سنَّة حَسنة فَلَهُ أَجْرُها وأَجْر من عَمِلَ بِها إلى يوم القيامة».

وسنَّ : بمعنى «شرع» ؟ .

فالجواب: أن مسن قال: « مَنْ سَنَّ فَى الإسلام سَنَّة حَسَنة » هـو القائل: « كل بدعة ضكالة » ولا يمكن أن يصدر عن الصادق المصدوق قول يكذب له قـولا آخر ، ولا يمكن أن يتناقض كـلام رسول الله عليه أبداً ، ولا يمكن أن يتناقض أبداً ، ومن ظن أن أبداً ، ولا يمكن أن يرد على معنى واحد مع التناقض أبداً ، ومن ظن أن كلام اللـه تعالى أو كلام رسولـه عليه متناقض فـليعد النظـر ، فإن هذا الظن صادر إما عن قصور منه ، وإما عن تقصير . ولا يمكن أن يوجد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله عليه تناقض أبداً .

وإذا كان كذلك فبيان عدم مناقضة حديث «كل بدعة ضكلالة » لحديث « من سن في الإسلام سنة حسنة » أن النبي ريكي يقول : «مَن سَنَ في الإسلام» والبدع ليست من الإسلام ، ويقول « حسنة » والبدعة ليست بحسنة ، وفرق بين السن والتبديع.

وهناك جواب لا بأس به: أن معنى « من سن » من أحيا سنة كانت موجودة فعدمت فأحياها وعلى هذا فيكون « السن » إضافياً نسبياً كما

تكون البدعة إضافية نسبية لمن أحيا سُنة بعد أن تركت.

وهناك جواب ثالث: يدل له سبب الحديث وهو قصة النفر الذين وفدوا إلى النبى عَلَيْ وكانوا في حالة شديدة من الضيق ، فدعا النبى عَلَيْ إلى التبرع لهم ، فجاء رجل من الأنصار بيده صرة من فضة كادت تثقل يده فوضعها بين يدى الرسول عَلَيْ فجعل وجه النبى عليه الصلاة والسلام يتهلل من الفرح والسرور وقال: «مَن سَنَ في الإسلام سنّة حَسنة فَلَهُ أَجْرُها وأَجْرُ مَنْ عَمِل بِها إلى يَوْم القيامة».

فهنا يكون معنى «السن» سن العمل تنفيذًا وليس العمل تشريعاً ، فصار معنى « من سنَّ فى الإسلام سنة حسنة » من عمل بها تنفيذًا لا تشريعاً ، لأن التشريع ممنوع « كل بدعة ضلالة » .

وليعلم أيها الإخوة أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقًا للشريعة في أمور ستة :

الأول: السبب: فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا فهى بدعة مردودة على صاحبها .

مثال ذلك : أن بعض المناس يحيى ليلة السابع والمعشرين من رجب بحجة أنها الليلة المتى عرج فيها برسول الله على ، فالتهجد عبادة ، ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعاً . وهذا الوصف - موافقة العبادة للشريعة فى السبب - أمر مهم يتبين به ابتداع كثير مما يظن أنه من السنة وليس من السنة .

الثاني: الجنس: فلابد أن تكون العبادة موافقة للشُّرع في جنسها فلو

تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة .

مثال ذلك : أن يضحى رجل بفرس ، فلا يَصِح أضحية؛ لأنه خالف الشريعة في الجنس، فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الانعام ، الإبل ، البقر ، الغنم .

الثالث: القدر: فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فنقول: هذه بدعة غير مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر مثلاً خمسًا فإن صلاته لا تصح بالاتفاق.

الرابع: الكيفية: فلو أنَّ رجلاً توضأ فبدأ بغسل رجليه ، ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ، ثم وجهه فنقول : وضوءه باطل لأنه مخالف للشرع في الكيفية .

الخامس: الزمان: فلو أن رجلا ضحى في أول أيام ذى الحجة فلا تقبل الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان .

وسمعت أن بعض الناس فى شهر رمضان يَذْبحون الغنم تقرباً لله تعالى بالذبح ، وهذا العمل بدعة على هذا الوجه ، لأنه ليس هناك شيء يتقرب به إلى الله بالذبح إلا الأضحية ، والهدى والمعقيقة ، أما الذّبح فى رمضان مع اعتقاد الأجر على الذّبح كالذّبح فى عيد الأضحى فبدعة . وأما الذبح لأجل اللّحم فهذا جائز .

السادس: المكان: فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يُصِحُ ، وذلك لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد ، ولو قالت امرأة أريد أن أعتكف في مصلى البيت . فلا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع في

المكان . ومن الأمثلة لو أن رجلا أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق ووجد ما حوله قد ضاق فصار يطوف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف السبيت قال الله تعالى لإبراهيم الخليل : ﴿وَطَهر بَيْتِي للطَّائِفِينَ ﴾ [الحج: ٢٦].

فالعبادة لا تكون عملاً صالحاً إلا إذا تحقق فيها شرطان :

الأول : الإخلاص .

الثاني : المتابعة ، والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور الستة الآنفة الذكر .

وإننى أقول لهؤلاء النين ابتلوا بالبدع - الذين قد تكون مقاصدهم حسنة ويريدون الخير - إذا أردتم الخير فلا والله نعلم طريقاً خيراً من طريق السلف رضى الله عنهم .

أَيُّهَا الْإِخْوة عضوا على سُنَّة الرَّسول ﷺ بالنواجذ واسلكوا طريق السلف الصالح وكونوا على ما كانوا عليه وانظروا هل يضيركم ذلك شيئاً ؟

وإنى أقول - وأعوذ بالله أن أقول ما ليس لى به علم - أقول إنك لتجد الكثير من هؤلاء الحريصين على البدع يكون فاتراً فى تنفيذ أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتها عفإذا فرغوا من هذه البدع قابلُوا السُّن الثابتة بالفُتُور ، وهذا كله من نتيجة أضرار البدع على القلوب فالبدع أضرارها على القلوب عظيمة ، وأخطارها على الدين جسيمة ، فما ابتدع قوم فى دين الله بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها أو أشد ، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم من السلف .

لكن الإنسان إذا شعر أنَّه تابع لا مُشرع حَصَل لـه بدلك كمال الخشية والخضوع ، والذُّل ، والعبادة لرب العالمين ، وكمال الإتباع لإمام المتقين وسيد المرسلين ورسول رب العالمين محمد ﷺ

• إننى أوجه نصيحة إلى إخوانى المسلمين الذين استحسنوا شيئاً من البدع سواءً فيما يتعلق بذات الله ، أو أسماء الله ، أو صفات الله ، أو فيما يتعلق برسول الله على الله ويعدلوا عن ذلك ، وأن يجعلوا أمرهم مبنيا على الاتباع لا على الابتداع ، على الاخلاص لا على الإشراك ، على السنة لا على البدعة ، على ما يحبه الرحمن لا على ما يحبه الشيطان ، ولينظروا ماذا يحصل لقلوبهم من السلامة ، والحياة ، والطمأنينة ، وراحة البال ، والنور العظيم .

وأسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مُهتدين ، وقادة مُصْلحين ، وأن يُنير قلوبنا بالإيمان ، والعلم ، وأن لا يجعل ما علمنا وبالأعلينا ، وأن يَسْلُك بنا طريق عباده المؤمنين ، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين .

وصلَّى الله وسلم على نبينًا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أ

## المحاضرة الثامنة:

## زاد الداعية إلى الله عز وجل

القاها فضيلة الشيح محمد الصالح العثيمين

( #) ألقاها بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.



## زاد الدَّاعية إلى الله عز وجل

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد فى الله حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنى وإياكم من أتباعه باطناً وظاهراً ، وأن يتوفانا على ملته ، وأن يحشرنا فى زمرته ، وأن يدخلنا فى شفاعته ، وأن يجمعنا به فى جنات النعيم مع الدين أنعم الله عليهم من النبيين ، والصديقين ، والشهداء والصالحين .

\* أما بعد: - فأيها الإخوة: إنه ليسرنى أن ألتقى بإخوانى المسلمين هنا وفى أى مكان آخر يُرْجَى منه الحير ونشر هذا الدين الأن الله تعالى أخذ على كل من أعطاه علماً أخذ عليه ميثاقاً بما أعطاه من العلم أن يبينه للناس ولا يكتمه كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخذَ اللهُ ميثاق الذينَ أُوتُوا الكتابَ لَتُبيّنته للناس ولا تكتُمونه ﴾ [آل عمران: ١٨٧]، وهذا الميثاق الذي أخذه الله ليس وثيقه تكتب و يشاهدها الناس ولكنها وثيقة تعلم بما أعطى الله صاحبها من العلم فإذا أعطاه الله العلم فإن هذه هي الوثيقة التي واثق الله بها هذا الرجل أو هذه المرأة التي أعطاها الله علماً فعلى كل من عنده علم أن يبلغ ما علمه من شريعة الله سبحانه وتعالى في أي مكان وفي أي مناسبة.

أيها الإخوة: إنَّ موضوع محاضرتنا هذه:

زاد الداعية إلى الله عز وجل

<sup>(\*)</sup> نشرت بمكتبة ابن تيمية بالقاهرة .

والزاد لكل مسلم: هو ما بينه الله عز وجل في قوله: ﴿ وَتَزَوّدُوا فَإِنّ حَيرَ النَّوْدِي ﴾ [القرة: ١٩٧] فزاد كل مسلم هي تقوى الله عز وجل التي كرر الله تعالى ذكرها في القرآن أمراً وثناءً على من قام بها وبيانا لثوابه وغير ذلك من أساليب الكلام ﴿ وَسَارِعُوا إلى مَعْفرة من رَبكُم وَجَنّة عَرْضُها السّمَاوات وَالأَرْضُ أعدّت للمُتّقين . الدّين يُنفقون في السّراء والضّراء والكاظمين العفيظ والعافين عن النّاس والله يُحب المُحسنين . واللّذين إذا فعلُوا فاحشة أو ظلَمُوا أنفُسهم ذكرُوا الله فاستَغفروا للنُوبهم ومّن يَعْفرُ الذّنوب وجنّات تَجْرى مِن تَحْتها الانهار خالدين فيها ويَعم أجرُ العاملين ﴿ [الله وَجَنّات تَجْرى مِن تَحْتها الله الأنهار خالدين فيها ويَعم أجرُ العاملين ﴾ [ال

أيها الإخوة الكرام: ربما تقولون: ما هي التّقوى ؟ فالجواب: ما أثر عن طلق بن حبيب رحمه الله حيث قال:

«التَّقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله ، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله». فجمع فى هذه العبارات بين العلم والعمل واحتساب الثواب والخوف من العقاب فهذه هى التقوى.

وإننا نعلم جميعاً أنَّ الدَّاعية إلى الله عز وجل أولى الناس أن يتحلى بهذا الخلق بتقوى الله في السر والعلن. وإننى ذاكر بمعونة الله عز وجل في هذا المقام ما يتعلق بالداعية وما ينبغى أن يتزود به:

● الزاد الأول: أن يكون الدّاعية على علم فيما يدعو إليه، على علم صحيح مرتكز على كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ لأن كل علم يُتلقى

من سواهما فإنه يجب أن يُعرض عليهما أولاً وبعد عرضه فإما أن يكون موافقاً أو مخالفاً . فإن كان موافقاً قبل ، وإن كان مخالفاً وجب رده موافقاً أبل ، وإن كان مخالفاً وجب رده على قائله كائنا من كان فقد ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : «يُوشِك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول : قال رسول الله : وتقولون : قال أبو بكر وعمر » . إذا كان هذا في قول أبى بكر وعمر الذي يُعارض به قول رسول الله على فما بالكم بقول من دونهما في العلم والتقوى والصحبة والخلافة إن رد قوله إذا خالف كتاب الله وسنة رسوله على من باب أولى، ولقد قال عز وجل : ﴿ فَلْيَحذَرِ الَّذِينَ يُخَالفُونَ عَن أمره أن تُصِبَهُم فِنْنة أَوْ يُصِيبَهُم عَذَابٌ اليم ﴾ [النور: ٦٣]، قال الإمام أحمد رحمه الله : «أتدرى ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك».

وإن أول زاد يتزود به الداعية إلى الله عز وجل أن يكون على علم مستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله والدعوة على الجهل ضررها الدعوة بدون علم فإنها دعوة على جهل والدعوة على الجهل ضررها أكبر من نفعها لأن هذا الداعية قد نصب نفسه موجها ومرشداً فإذا كان جاهلاً فإنه بذلك يكون ضالا مضلا والعياذ بالله ويكون جهله هذا جهلاً مركباً والجهل المركب أشد من الجهل البسيط فالجهل البسيط عسك صاحبه ولا يتكلم ويمكن رفعه بالتعلم ولكن المشكلة كل المشكلة في حال الجاهل المركب إن هذا الجاهل المركب لن يسكت بل سيتكلم ولو عن جهل وحينئذ يكون مدمراً أكثر مما يكون منوراً.

النبي ﷺ ومن اتبعه استمعوا إلى قول الله تعالى آمراً نبيه محمداً ﷺ

حيث قال : ﴿ قُلُ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إلى الله عَلَى بَصيرة أَنَا وَمِن اتَبَعنى وَسَبْحَانَ الله وَمَا أَنَا مِن الْمُسْرِكِينَ ﴾ [يوسف:١٠٨] فقال : أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي أن من اتبعه ﷺ فإنه لابد أن يدعو إلى الله على بصيرة لا على جهل.

⊙ وتأمل أيها الدَّاعية لله قول الله تعالى : ﴿ عَلَى بَصِيرة ﴾ أى على بصيرة في ثلاثة أمور :

۱ - على بصيرة فيما يدعو إليه بأن يكون عالماً بالحكم الشّرعى فيما يدعو إليه لأنه قد يدعو إلى شيء يظنه واجباً وهو في شرع الله غير واجب فَيُلْزِم عباد الله بما لم يُلْزِمهم الله به وقد يدعو إلى ترك شيء يظنه محرماً وهو في دين الله غير محرم فيحرم على عباد الله ما أحله الله لهم .

٢ - على بصيرة في حال المَدْعو، ولهذا لما بعث النبي على معاذًا إلى اليمن قال له: « إنّك سَتَأْتَى قَوْماً أهْل كتاب » . ليعرف حالهم ويستعد لهم . فلابد أن تعلم حال هذا المدعو ما مستواه العلمى ؟ وما مستواه الجدلى ؟ حتى تتأهب له فتناقشه وتجادله إذا دخلت مع مثل هذا في جدال وكان عليك لقوة جدله صار في هذا نكبة عظيمة على الحق وأنت سببها ، ولا تظن أن صاحب الباطل يخفق بكل حال فإن الرسول على قال : « إنّكم تَخْتَصمون إلى ولكل بعضكم أن يكون ألْحَنُ بِحُجّته من بعض فأقضى له بنحو مما أسمع » فهذا يدل على أن المخاصم وإن كان مبطلاً قد يكون ألحن بحجته من الآخر فيقضى بحسب ما تكلم به هذا المخاصم فلابد أن تكون عالماً بحال المدعو .

٣ - على بصيرة فى كيفية الدَّعوة قال الله تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ
 رَبك بالحكْمة وَالمَوْعظة الحَسَنة وَجَادِلهم بِالتي هِي أَحْسَن ﴾ [النحل: ١٢٥].

O وبعض الناس قد يجد المنكر فيهجم عليه ولا يُفكر في العواقب النَّاتجة عن ذلك لا بالنسبة له وحده ولكن بالنسبة له ولنظرائه من الدعاة إلى الحق لهذا يجب على الداعية قبل أن يتحرك أن ينظر إلى النتائج ويقيس . قد يكون في تلك السَّاعة ما يطفى لهيب غيرته فيما صنع ، ولكن سيخمد هذا الفعل نار غيرته وغيرة غيره في المستقبل ، قد يكون في المستقبل القريب دون البعيه ، لهذا أحث إخواني الدَّعاة على استعمال الحكمة والتَّاني، والأمر وإن تأخر قليلاً لكن العاقبة حميدة عشيئة الله تعالى .

وإذا كان هذا أعنى تزود الداعية بالعلم الصَّحيح المبنى على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، هو مدلول المنصوص الشرعية فإنه كذلك مدلول العقول الصريحة التى ليس فيها شبهات ولا شهوات لأنك كيف تدعو إلى الله عز وجل وأنت لا تعلم الطريق الموصل إليه ، لا تعلم شريعته كيف يصح أن تكون داعية ؟! .

فإذا لم يكن الإنسان ذا علم فإن الأولى به أن يتعلم أولاً ثم يدعو ثانياً. قد يقول قائل : هل قولك هذا يعارض قول النبي عَلَيْقُ « بَلغوا عنى ولو آية» ؟

فالجواب: لا ، لأن الرسول ﷺ يقول: « بَلغوا عنى» إذاً فلابد أن يكون ما نُبَلِّغه قد صَدَرَ عن رسول الله ﷺ هذا هو ما نريده ولسنا عندما نقول إن الداعية محتاج إلى العلم لسنا نقول إنه لابد أن يبلُغ

شوطاً بعيداً في العلم ولكننا نقول لا يدعو إلا بما يعلم فقط ولا يتكلم بما لا يعلم.

● الزاد الثّانى: أن يكون الدّاعية صابراً على دعوته، صابراً على ما يعترضه هو يدعو إليه ، صابراً على ما يعترضه هو من الأذى

أن يكون صابراً على الدعوة أى مُثَابراً عليها لا يقطعها ولا يمل بل يكون مستمراً في دعوته إلى الله بقدر المستطاع وفي المجالات التي تكون الدَّعوه فيها أنفع وأولى وأبلغ ، وليصبر على الدعوة ولا يمل فإن الإنسان إذا طرقه الملل استحسر وترك ، ولكن إذا كان مثابراً على دعوته قإنه ينال أجر الصابرين من وجه ، وتكون له العاقبة من وجه آخر ، واستمع إلى قول الله عز وجل مخاطباً نبيه ﴿ تلك مِنْ أَبَاء العَيْبِ نُوحِيها إليك مَا كُنْت تَعْلَمُهَا أَنتَ ولا قَوْمُك مَن قبل هذا فاصبر إنَّ العاقبة للمُتَّقِينَ ﴾ [هود: ٤٩].

ولابد أن يكون الإنسان صابراً على ما يعترض دعوت من معارضات ومجادلات لأن كل إنسان يقوم داعياً إلى الله عز وجل لابد أن يعارض فوكَذَلِك جَعَلْنَا لكُل نَبى عَدوا من المجرمين وكفّى بربك هاديا ونصيراً والفرقان: ٣١] فكل دعوة حقّة لابد أن يقوم لها معارض ، لابد أن يقوم لها عمانع ، ومجادل فيها ومشكك ، ولكن يجب على الداعية أن يصبر على ما يعترض دعوته حتى لو وصفت تلك الدعوة بأنها خطأ أو أنها باطل وهو يدرك أنها مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله والله والله

ولكن هذا لا يعنى أن الإنسان يصر على ما يقول وما يدعو إليه وإن

تبين له الحق، فإن الدى يصر على ما يدعو إليه وإن تبين له الحق يشبه من قال الله فيهم: ﴿ يُجَادِلُونَكَ فِي الحَق بَعْدَ مَا تَبَيِّن ﴾ [الانفال:٦] والمجادلة في الحق بعد ما تبين صفة مذمومة وقد قال الله فيمن اتصف بها: ﴿ وَمَن يُشَاقق الرَّسُول من بَعْد ما تَبَيَّن لَهُ اللهُدَى وَيَتَبِع غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنينَ نُوله مَا تَولَّى وَنُصله جَهَنَّم وساءت مصيراً ﴾ [النساء: ١١٥] فما يعترض دعوتك أيها الداعية إن كان حقاً فالواجب عليك الرجوع إليه ، وإن كان باطلاً فلا يشنى عزمك عن المضى قدماً في دعوتك.

○ كذلك لابد أن يكون الداعية صابراً على ما يعترضه هو من الأذى لأن الداعي لابد أن يؤذي إما بالقول وإما بالفعل وهاهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول وأوذوا بالفعل اقرأ قول الله عز وجل: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينِ مَن مَن قَبْلهِم مِن رَسُول إلا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُون ﴾ [الذاريات: ٥٦] ما رأيك فيــمن يأتيه الوحــى من ربه ويقال في وجــهه إنك ساحر أو مـجنون ؟ لاشك أنه يَتَأَذَّى ومع هـذا فالرسل صبروا عــلى ما أوذوا بالقول وعملي ما أوذوا بالفعل ؛ انظر إلى أول الرسل نـوح عليه الصلاة والسلام كان قومه يمرون به وهو يصنع الفلك ويَسْخُرون به فيقول لهم : ﴿ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُم كَمَا تَسْخَرُون . فَسَوْف تَعَلَّمُونَ مَن يأتيه عذاب يُخزيه ويحل عَلَيه عَذَابٌ مُقيم ﴾ [هود: ٣٨ ، ٣٩] ولم يقتصر الأمر بهم على السخريه به بــل توعدوه بالقتل ﴿ قَالُوا لَئِن لَم تَنْتُـه يَا نُوحُ لَتَكُونِنَّ مــن المَرْجُومين ﴾ [الشعراء:١١٦] أي من المقــتولين رمياً بــالحجارة . هنــا توعد بالقتل مع تهديد بأنا قد رجمنا غيرك إظهاراً لعزتهم وأنهم قد رجموا آخرين وأنت منهم ولكن هذا لم يثن نُوحاً عليه الصلاة والسلام عن دعوته بـل استمر حتى فتح الله بـينه وبين قومـه ، وهذا إبراهيم عـليه

الصلاة والسلام قابله قومه بالرَّفض بل شهروا به بين الناس ﴿ قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَى أَعْيِنِ النَّاسِ لَعَلَّهُم يَشْهَدُونَ ﴾ [الانبياء: ٦١].

ثم توعدوه بالإحراق ﴿ قَالُوا حَرَقُوهُ وَانْصُرُوا الْهَمْـكُم إِنْ كُنتُـم فَاعلَيْنَ ﴾ [الأنبياء: ٦٨] فأوقدوا ناراً عظيمة ورَموه بالمنجنيق لبعدهم عنها لشدة حرارتها ولكن قال رب العزة والجلال ﴿قُلْنَا يَا نِـَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيم ﴾ [الانبياء: ٦٩] فكانت برداً وسلاماً ونجا منها فكانت العاقبة لإبراهيم. ﴿ وَأَرَادُوا بِهِ كُنِداً فَجَعَلْنَاهُمُ الأَخْسَرِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٠] وهذا موسلي عليه الصلاة والسلام توعده فرعون بالقتل فقال : ﴿ ذَرُونِي آقتلْ مُوسَى وَلْيَدَعُ رَبُّه إِنِّي أَخَافُ أَن يَبِدُل دينكم أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الفَسَاد ﴾ [غافر: ٢٦] فتوعده بالقتل ولكن آخر الأمر كانت العقبي لموسى عليه الصلاة والسلام ﴿ وَحَاقَ بِآلَ فَرْعُونَ سُوءَ السَّعَذَابِ ﴾ [غافر: ٥٤] وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام حصل له من الأذيَّة ما حصل حتى رماه اليهود بأنه ابن بَغيِّ وقتلوه على زعمهم وصَّلبوه ولكن الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا قَتَاوِهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكُنْ شُبِّهُ لَهُمْ وَإِنَّ الذِّينَ اختلفوا فيه لَفَى شَكَ مَنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِن عِلْمِ إِلا اتساع الظَّن وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا . بَل رَفَعَهُ الله إليه وكان الله عَزيزاً حكيماً ﴾ [النساء:١٥٧، ١٥٨] فنجى منهم ، وهذا خاتم الرسل وإمامهم وسيد بني آدم محمل ﷺ قال الله عنه : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفُرُوا لِيسْبَسُوكَ أَوْ يقتلوكَ أوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُزُونَ ويمكرُ الله وَالله خَيـرُ المَاكِرِين ﴾ [الأنفال: ٣٠] ﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلُ عَلَيْهِ الذِّكُرِ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ﴾ [الحجر : ٦] ﴿وَيَقُولُونَ أَثِنَّا لْتَارِكُوا آلهتنا لشاعر مَجْنُون﴾ [الصافات: ٣٦] وحصل من أذيتهم القولية والفعلية وما هـو معلوم لدى العلماء في التاريخ ومـع هذا صبر فكانت العاقبة له . إذن : فكل داعية لابد أن يَنالُه أذًى ولكن عليه أن يصبر ولهذا لما قال الله تعالى لرسوله على الله تعالى لرسوله على الله : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نزَّلنا عَلَيكَ القُرآنَ تَنْزِيلا ﴾ [الإنسان: ٢٣] كان من المتوقع أن يقول الله: ﴿ فاشكر نعمة الله على تنزيل هذا القرآن ﴾ ولكن الله قال له: ﴿ فَاصبر لحكُم ربّك ﴾ [الإنسان: ٢٤] إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلابد أن يَناله ما يناله من الأمور التي تحتاج إلى صبر عظيم ، فعلى الدَّاعية أن يكون صبوراً وأن يستمر حتى يفتح الله له ، وليس من الضرورى أن يفتح الله له في حياته بل إن المهم أن تبقى دعوته بين الناس ناصعة متبوعة ليس المهم الشخص ولكن المهم الدّعوة فإذا بقيت دعوته ولو بعد موته فإنه حى .

قال الله عز وجل: ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناه وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشَى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمات لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْها ﴾ [الانعام: ١٢٢] ففي الحقيقة أن حياة الدَّاعية ليس معناها أن تبقى روحه في جسمه فقط بل أن تبقى مقالته حيَّه بين الناس وانظر إلى قصة أبي سفيان مع هرقل حين قدم عليه في السنة السَّابِعة للهجرة فلما سمع به هرقل وكان قد سمع بمخرج النبي عَلَيْ دعا أبا سفيان فسأله عن النبي عَلَيْ عن ذاته ، ونسبه ، وما يدعو إليه وأصحابه فلما أخبره أبو سفيان عما سأله عنه قال هرقل له: "إنْ كان ما تقول حقاً فسيَمْلك ما تحت قدمي هاتين».

سبحان الله! من يتصور أن ملكاً امبراطورياً كما يقولون يقول مثل هذا القول في محمد ﷺ وهو مع ذلك لم يحرر جزيرة العرب من رق الشَّيطان والهوى؟

من يتصور أنَّ مثل هذا الرجل يقول مثل هذا القول؟! ولهذا لما خرج أبو سفيان قال لـقومه: «لقد أمر أمْر ابن أبى كبشة إِنَّه لـيخافه مَلِك بنى

الأصفر».

« أمر ً » يعنى عَظُم ومنه قوله تعالى : ﴿لقد جِئْتَ شيئاً إمْرا ﴾ [الكهف: ٧١] أي عظيماً .

وقد ملك السنبى على ما تحت قدمى هرقل بدعوته لا بشخصه؛ لأن دعوته أتت على هذه الأرض واكتسحت الأوثان ، والشرك وأصحابه وملكها الخلفاء الراشدون بعد محمد على ملكوها بدعوة النبي على ، ملكوها بدعوة النبي على وبشريعة النبي على الدَّاعية أن يصبر وستكون العاقبة له إذا كان صادقاً مع الله ، سواء في حياته أو بعد مماته .

﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الأَرْضَ لله يُورِثُها مَن يَشَاء مِن عِبَادِه والعَاقِبة للمُتقين ﴾ [الأعراف: ١٢٨]. وقال الله تـعالى : ﴿إِنَّهُ مِن يَتَق وَيَصْبِر فَإِنَّ الله لا يُضِيع أَجُر المُحْسِنِين ﴾ [يوسف: ٩٠].

الزاد الثالث: الحكمة فيدعو إلى الله بالحكمة وما أمر الحكمة على غير ذى الحكمة . الدعوة إلى الله بالحكمة ثم بالموعظة الحسنة ثم الجدال بالتى هى أحسن لغير الظاّلم ثم الجدال بما ليس أحسن للظاّلم فالمراتب إذن أربع .

قال الله تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبْكَ بِالحِكْمِةِ وَالمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمْ بالتى هِي أَحْسَنَ﴾ [النحل: ١٢٥] وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهِلَ الْكِتَابِ إِلَا بالتي هي أَحْسَنُ إِلا الذينَ ظلموا منهم ﴾ [العنكبوت: ٤٦].

○ إن الحكمة: إتقان الأمور وإحكامها بأن تـــنزل الأمور منــازلها وتُوضع في مواضعها ليس من الحكمة أن تتعجل وتريــد من الناس أن ينقلبوا عن حالهم التي هم عليها إلى الحال التي كان عليها الصحابة بين

عَشَيَّة وضُحاها . ومن أراد ذلك فهو سفيه في عقله بعيد عن الحكمة لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يكون هذا الأمر ويدلك لهذا أن محمداً رسول الله عليه الذي ينزل عليه الكتاب نزل عليه الشرع متدرجاً حتى استقر في النفوس وكمل.

Oفرضت الصّلاة في المعراج قبل الهجرة بثلاث سنوات وقبل سنة ونصف وقبل خمس سنين على خلاف بين العلماء في هذا . . ومع هذا لم تفرض على وضعها الآن ، أول ما فرضت كانت ركعتين للظهر والعصر والعشاء والفجر وكانت المغرب ثلاثاً لأجل أن تكون وتراً للنهار وبعد الهجرة وبعد أن أمضى رسول الله على الظهر والعصاء وبقيت ويدت صلاة الحضر فصارت أربعاً في الظهر والعصر والعشاء وبقيت مكلة الفجر على ما هي عليه لأنها تطول فيها القراءة وبقيت المغرب ثلاثاً لأنها وتر النهار.

والزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة أو فرضت في مكة لكنها لم تقدر تـقديراً في أنصبائها وواجبها ولم يبعث النبي ﷺ السُّعاة الأخذ الزكاة إلا في السنة التاسعة من الهجرة .

فكان تطور الزكاة على ثلاث مراحل :

١- في مكة ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الانعام: ١٤١] ولم يبين الواجب ولا مقدراً ما يجب فيه ذلك الواجب وجعل الامر موكولاً إلى الناس.

٢ - وفي السنة الثانية من الهجرة بينت الزكاة بأنصبائها .

٣ - وفي السنة التاسعة من الهجرة صار النبي ﷺ يبعث السعاة إلى أهل المواشى والثمار الأخذها . فتأمل مُراعاة أحوال الناس في تشريع

#### الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين

○ وكذلك فى الصيام لا يخفى علينا أنه تطور فى تشريعه فكان أول ما فرض يخير الإنسان بين أن يَصُوم أو يطعم ثـم تعيَّن الصيام وصار الإطعام لمن لا يستطيع الصَّوم على وجه مستمر.

O أقول إن الحكمة تأبى أن يَتغَيَّر العالم بين عَشيَّة وضُحَاها فلابد من طول النفس وأقبل من أخيك الدى تدعوه ما عنده الميوم من الحق وتدرج معه شيئاً فشيئاً حتى تنتشله من الباطل ، ولا يكن الناس عندك على حد سواء فهناك فرق بين الجاهل والمُعاند .

#### ○ ولعل من المناسب أن أضرب أمثلة من دعوة الرسول ﷺ:

المثال الأول: دخل رجل أعرابي والنّبي عَلَيْةٍ جالس في أصحابه في المسجد فبال الأعرابي في طائفة من المسجد فرَجَره الناس - والزجر هو النهر بشدة - ولكن النبي عَلَيْةٍ وهو الذي أعطاه الله تعالى الحكمة نهاهم فلما قضى بوله أمر عَلَيْهِ أن يُراق على بَوْله ذَنُوباً من ماء - يعنى دلواً - فزالت المفسدة فدعا الرسول عَلَيْهِ الأعرابي فقال له: « إنّ هذه المساجد لا يَصلُح فيها شيء من الأذي أو القذر إنما هي للصّلاة وقراءة القرآن » أو كما قال عَلَيْةٍ فانشرح صدر الأعرابي لهذه المعاملة الحسنة

ولهذا رأيت بعض أهل العلم نقل أن هذا الأعرابي قال : « اللهم ارْحَمني ومُحَمَّداً ولا تَرْحم معنا أحداً » ، لأن محمداً عليه عامله هذه المعاملة الطيبة أما الصحابة رضوان الله عليهم فسعوا في إزالة المنكر من غير تقدير لحال هذا الرجل الجاهل.

🔾 المثال المثاني : معاويــة بن الحكم رضي الــله عنه جاء والــنبي ﷺ

يصلى بالناس فَعَطَس رجل من القوم فقال: الحمد لله - فإذا عطس أحد في الصَّلاة فليقل: الحمد لله سواءً في القيام أو في الركوع أو في السجود - قال هذا الرجل: الحمد لله ، فقال له معاوية: يَرْحَمُك الله وهذا خطاب لآدمي يبطل الـصَّلاة فَرَمَاهُ الناس بأبصارهم وجعلوا ينظرون إليه فقال معاوية : - واثكـل أُمياه - والثَّكل الفقد وهـذه كلمة تقال ولا يُراد مَعْنَاها وقد قالسها النبي ﷺ لمعاذ بن جبل رضى الله عنه حين قال : ألا أخبرك عملاك ذلك كله ؟ قال قلت : بلى يا رسول الله . قال : كف عليك هذا أخذ بلسانه وقال : كفه عليك فقال معاذ - وإنَّا لمؤاخذون بما نتكلم به قال: «ثكلَتْكَ أُمُّك يا معاذ وهل يَكُبُّ النَّاس في النَّار على وُجُوههم أو قال على مَنَاخرهم إلا حَصَائِدُ ٱلْسِنْتِهم " ثم مضى معاوية رضى الله عنه في صلاته فلما أتم الصَّلاة دعاه النَّبي عَيَّا اللَّهُ قال معاوية رضى الله عنه : فوالله مَا رَأَيْتُ معلماً أحسن تعليماً منه - اللَّهُمُّ عَلَيْهُ - والله ما كهرني ولا نهرني وإنما قال : إنَّ هذه الصَّلاة لا يَصْلُح فيها شيء من كلام الناس إنما هي الـتُسبيح والتَّكبيـر وقراءة القرآن » أو كما قيال رَبِيَا إِلَى الدُّعوة المحببة إلى النفوس يقبلها الإنسان وينشرح بها صدره .

ونَاخِذُ مِن الحديث من الفوائد الفقهية : أنَّ من تكلَّم في الصلاة وهو لا يَدْرى أن الكلام يُبطل الصلاة فإن صلاته صحيحة .

المثال المثالث: جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال: يا رسول الله هَلَكْتُ. قال: «ما أَهْلَكَك؟». قال: وقعت على امرأتى فى رمضان وأنا صائم. قَالَمَ النبى ﷺ أن يعتق رقبة ، فقال: لا أجد ثم أمره أن يصوم شهرين متتابعين ، قال: لا أستطيع شم أمره أن يُطْعِم سِتِين

مسكيناً، فقال: لا أستطيع، فجلس الرجل. فأتى النبى على المتعلقة الم

النَّبى ﷺ مرتكب الإثم : ولننظر كيف عامل النبى ﷺ مرتكب الإثم : رأى النَّبى ﷺ رجلاً وفي يده خاتم ذهب فنزعه المنبى ﷺ بيده الكريمة وطرحه في الأرض وقال : « يَعْمَدُ أَحَدُكُم إِلَى جَمْرة من نار فَيَضَعُها في يَده » .

فالنبيَّى عَلَيْهِ لم يعامله معاملة الأولين بل نبزعه من يده وطرحه فى الأرض فلما انصرف النبى عَلَيْهِ قيل له خذ خاتمك انتفع به فقال: والله لا آخذ خاتماً طرحه النبى عَلَيْهِ - الله أكبر هذا الامتثال العظيم من الصَّحابة رضوان الله عليهم -.

المهم أنه يجب على الدَّاعية أن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة فليس الجاهل كالعالم وليس المعاند كالمستسلم فلكل مقام مقال ولكل مَنْزِلة حَال

● الزاد الرابع: أن يتخلّق الدَّاعية بالأخلاق الفاضلة، بحيث يظهر
 عليه أثر العلم في معتقده وفي عبادته وفي هيئته وفي جَميع مَسْلكه حتى

يمثل دور الداعية إلى الله أما أن يكون على العكس من ذلك فإن دعوته سوف تفشل وإن نجحت فإنما نجاحها قليل .

فعلى الداعية أن يكون مُتَخَلقًا بما يدعو إليه من عبادات أو معاملات أو أخلاق وسلوك حتى تكون دعوته مقبولة وحتى لا يكون من أول من تسعر بهم النار.

الما الإخوة: إننا إذا نظرنا إلى أحوالنا وجدنا أننا في الواقع قد ندعوا إلى شيء ولكننا لا نقوم به وهذا لاشك أنه خلل كبير ، اللَّهُمَّ إلا أن يحول بيننا وبينه النظر إلى ما هو أصلح لأنَّ لكل مقام مقالاً فالشيء الفاضل قد يكون مفضولاً لأمور تجعل المفضول راجحاً ولهذا كان الرَّسول عَلَيْ يدعو إلى بعض الخصال ولكنه يشتغل أحياناً بما هو أهم منها وربما يَصُوم حتى يُقال لا يفطر ، ويُفطر حتى يقال لا يصوم .

○ أيها الإخوة: إننى أريد من كل داعية أن يكون مُتَخَلِّقًا بالأخلاق
 التى تليق بالدَّاعية حتى يكون داعية حقاً وحتى يكون قوله أقرب إلى
 القبول.

● الزاد الخامس: كسر الحواجز بينه وبين الناس؛ لأن كثيراً من إخواننا الدُّعاة إذا رأى قوماً على منكر قد تَحْملُه الفيرة وكراهة هذا المنكر على أن لا يذهب إلى هـؤلاء ولا ينصحهم، وهـذا خطأ وليس من الحكمة أبداً بل الحكمة أن تذهب وتدعو وتُبكغ وتُرَغب وترهب ولا تقل هؤلاء فسكة لا يمكن أن أمشى حولهم

إذا كنت أنت أيها الداعية المسلم لا يمكن أن تمشى حول هؤلاء ولا أن تذهب إليهم لدعوتهم إلى الله فمن الذي يتولاهم ؟ أيتولاهم أحد

مثلهم؟ أيتولاهم قوم لا يعلمون؟ أبداً! ولهذا ينبغى للدَّاعية أن يصبر وهذا من الصبر الذى ذكرناه سابقاً أن يصبر نفسه ويكرهها وأن يكسر الحواجز بينها وبين الناس حتى يتمكن من إيصال دعوته إلى من هم فى حاجة إليها ، أما أن يستنكف فهذا خلاف ما كان الرسول على المشركين فى والنبى على كما هو معلوم كان يذهب فى أيام منى إلى المشركين فى أماكنهم ويدعوهم إلى الله وقد أثر عنه أنه على قال : « ألا أحد يَحْملني حتى أبلغ كلام ربى فإن قريشاً منعتنى أن أبلغ كلام ربى».

فإذا كان هذا دأب نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد ﷺ ، فإنه من الواجب علينا أن نكون مثله في الدعوة إلى الله.

الزاد السادس: أن يكون قلبه منشرحاً لمن خالفه لاسيما إذا علم أن الذى خالفه حَسَن النية وأنّه لم يُخالفه إلا بمقتضى قيام الدّليل عنده فإنه ينبغى للإنسان أن يكون مرناً فى هذه الأمور وأن لا يجعل من هذا الخلاف مثاراً للعداوة والبغضاء اللهم إلا رجل خالف مُعانداً بحيث يبين له الحق ولكن يُصرُّ على باطله فإن هذا يجب أن يُعامل بما يستحق أن يعامل به من التنفير عنه وتحذير الناس منه لأنه تبين عدوانه حيث بين له الحق فلم يمثل

وهناك مسائل فرعية يختلف فيها الناس وهي في الحقيقة مما وسع الله فيه على عباده - وأعنى مسائل ليست من الأصول التي تبلغ إلى تكفير المخالف - فهذه مما وسع الله فيها على العباد وجعل الخطأ فيها واسعاً قال النبي عَلَيْ : « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد » فالمجتهد لا يخرج عن دائرة الأجر أبداً فإما أجران إن أصاب ، وإما أجر واحد إن أخطأ ، وإذا كنت لا تريد أن يخالفك

غيرك، فإن غيرك أيضاً يريد أن لايخالفه أحد، فكما أنك تريد أن يأخذ الناس بقولهم . الناس بقولهم .

والمرجع عند التنازع ما بينه الله عز وجل في قوله: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيء فَحُكُمُهُ إِلَى الله ﴾ [الشورى: ١٠] ويقول عز وجل : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعَتُم فِي مَن شَيء فَرُدُّوه إِلَى الله وَالرَّسُول إِنْ كُنتم تُؤْمِنُون بِالله وَالبَوْم الآخِر ذَلك خَيْرٌ وَأَحْسَن تَاوِيلاً ﴾ [النساء: ٥٩] فيجب على كل المختلفين والمتنازعين أن يرجعوا إلى هذين الأصلين كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ولا يحل لأحد أن يعارض كلام الله ورسوله بكلام أحد من البشر مهما كان فإذا تبين لك الحق فالواجب أن تضرب بقول من خالفه عُرض الحائط وأن لا تلفت إليه مهما كانت منزلته من العلم والدين؛ لأن البشر يخطىء لكن كلام الله ورسوله ليس فيه خطأ.

ويؤسفنى أن أسمع عن قوم يعتبرون جادين فى طلب الحق والوصول إليه ومع ذلك نجدهم متفرقين لكل واحد منهم اسم مُعَيَّن أو وصف مُعَيَّن وهذا فى الحقيقة خطأ .

إِنْ دِينِ الله عز وجل واحد وأمة الإسلام واحدة يقول الله عز وجل : ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُ كُم أُمَّةٌ وَاحِدةً وَأَنَا رَبُّكُم فَاتَقُون ﴾ [المؤمنون: ٢٥] ويقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد عَلَيْكُم : ﴿ إِنَّ الذينَ فرقوا دِينهم وكانوا شيعاً لَسْتَ منهم فِي شَيء إِنّما أَمْرُهُمُ إِلَى الله ثُم يُنبَعُهُم بِمَا كَانُوا يفْعَلُون ﴾ [الأنعام: ١٥٩] وقال عز وجل: ﴿ شَرَعَ لَكُم من الدين مَا وَصَي به نُوحا والذي أُوحَينا إليكَ وَمَا وصينا به إبراهيم وَمُوسى وعيسى أن أقيموا الدين وَلا تَنفَرَقُوا فيه ﴾ [الشورى: ١٦] فإذا كان هذا توجيه الله عز وجل لنا فالواجب علينا أن نأخذ بهذا التَّوجيه وأن نجتمع على بساط البَحدث وأن يُناقش أن نأخذ بهذا التَّوجيه وأن نجتمع على بساط البَحدث وأن يُناقش

بعضنا بعضاً على سبيل الإصلاح لا على سبيل الانتقاد أو الانتقام، فإن أى إنسان يُجادل غيره ويحاج بقصد الانتصار لرأيه واحتقار رأى غيره أو لقصد الانتقاد دون الإصلاح فإنَّ الغالب أن يخرجوا على وجه لا يرضى الله ورسوله ، فالواجب علينا في مثل هذا الأمر أن نكون أمة واحدة .

وأنا لا أقول إنَّه لا يخطىء أحد ، كل يخطىء ويصيب ولكن الكلام فى الطريق إلى إصلاح هذا الخطأ ، ليس الطَّريق إلى إصلاح الخطأ أن أتكلم فى غيبته وأقدح فيه ، ولكن الطَّريق إلى إصلاحه ، أن أجتمع به وأناقشه فإذا تبين بعد ذلك أن الرجل مُصر على عناده وعلى ما هو عليه من باطل فحينئذ لى العُذر ولى الحق بل يجب على أن أبين خطأه وأن أحذر النَّاس من خطاه وبهذا تصلح الأمور ، أما التَّفرق والتَّحزُّب فإن هذا لا تقر به عين أحد ، إلا من كان عدواً للإسلام والمسلمين .

والله أسأل أن يجمع قلوبنا على طاعته وأن يجعلنا من المتحاكمين إلى الله ورسوله وأن يخلص لـنا النية ويبين لنا ما خفى عليـنا من شريعته إنه جواد كريم .

والحمد لله رب العالمين وصلى وسلم عملى نبينا محمد وعملى آله وصحبه أجمعين .

## المحاضرة التاسعة:

# وجــوب الأمر بـالمعروف والنهى عن المنكر

ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

(\*) نشرت ضمن ۵ مجموع فتاوی ومقالات ابن باز ۵ ( ۵/ ۵۰ : ۷۳ )

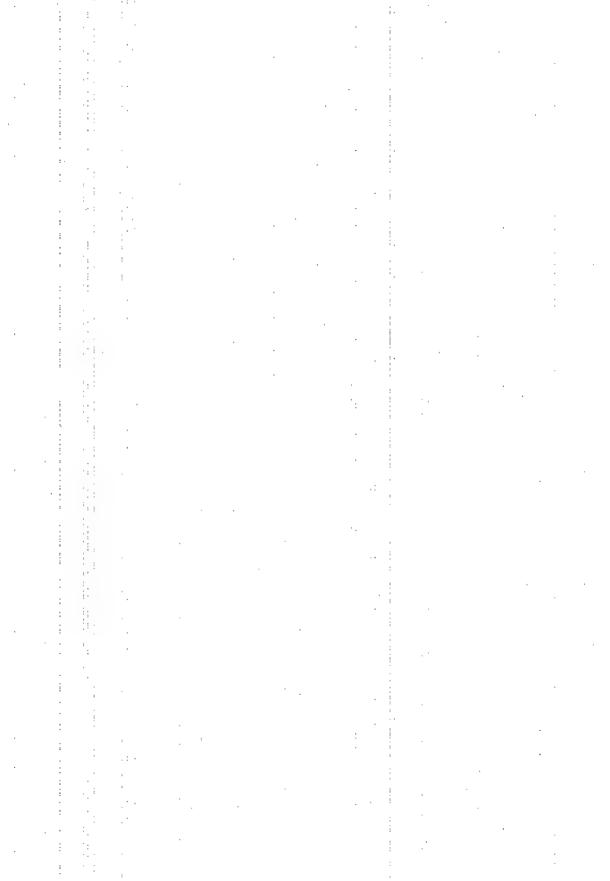

### وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه . . أما بعد :

فإن من أهم المهمات وأفضل القربات التناصح والتوجيه إلى الخير والتواصى بالحق والصبر عليه ، والتحذير مما يخالفه ويغضب الله عز وجل، ويباعد من رحمته ، وأسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وساتر المسلمين ، وأن يمنحنا الفقه في دينه ، والثبات عليه ، وأن ينصر دينه ويعلى كلمته ، وأن يصلح جميع ولاة أمور المسلمين ، ويوفقهم لكل خير، ويصلح لهم البطانة ، ويعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد ، ويمنحهم الفقه في الدين ، ويشسرح صدورهم لتحكيم شريعته ، والإستقامة عليها إنه ولى ذلك ، والقادر عليه .

雅 华 拳

أيها المسلمون: إن موضوع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر موضوع عظيم ، جدير بالعناية ؛ لأن في تحقيقه مصلحة الأمة ونجاتها ، وفي إهماله الخطر العظيم والفساد الكبير ، واختفاء الفضائل ، وظهور الرذائل ، وقد أوضح الله جل وعلا في كتابه العظيم منزلته في الإسلام، وبين سبحانه أن منزلته عظيمة ، حتى إنه سبحانه في بعض الآيات قدّمه على الإيمان ، الذي هو أصل الدين وأساس الإسلام ، وتنهون عن المنكر وتُؤمنُون بالله ﴾ [آل عمران: ١١] ولا نعلم السر في هذا التقديم ، إلا عظم شأن هذا الواجب ، وما يترتب عليه من المصالح العظيمة العامة ، ولاسيما في هذا العصر ، فإن حاجة المسلمين وضرورتهم إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر شديدة ؛ لظهور

المعاصى ، وانتشار السرك والبدع فى غالب المعمورة ، وقد كان المسلمون فى عهده على وعهد أصحابه وفى عهد السلف الصالح يعظمون هذا الواجب ، ويقومون به خير قيام ، فالضرورة إليه بعد ذلك أشد وأعظم ، لكثرة الجهل وقلة العلم وغفلة الكثير من الناس عن هذا الواجب العظيم .

وفي عصرنا هذا صار الأمر أشد ، والخطر أعظم ، لانتشار الشرور والفساد ، وكثرة دعاة الباطل ، وقلة دعاة الخير في غالب البلاد كما تقدم ، ومن أجل هذا أمر الله سبحانه وتعالى به ، ورغب فيه ، وقدمه في آية آل عمران على الإيمان ، وهي قوله سبحانه وتعالى : ﴿ كُنتُمْ خَيرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلناسِ ﴾ الآية [آل عمران: ١١].

يعنى أمة محمد عليه الصلاة والسلام ، فهى خير الأمم وأفضلها عند الله ، كما فى الحديث الصحيح ، عن النبى ﷺ أنه قال : «أنتم تُوفون سَبْعين أمة ، أنتم خيرها وأكْرَمُها علَى الله عزَّ وجَل» .

والأمر بالمعروف والنبيق عن المنكر موجود في الأمم السابقة ، بعث الله به الرسل ، وأنزل به الكتب .

وأصل المعروف توحيد الله ، والإخلاص له ، وأصل المنكر الشرك بالله ، وعبادة غيره .

وجميع الرَّسل بعثوا يدعون السناس إلى تَوحيد الله ، الذى هو أعظم المنكر . ولما المعروف ، وينهون الناس عن الشرك بالله ، الذى هو أعظم المنكر . ولما فرط بنوا إسرائيل فى ذلك وأضاعموه ، قال الله جل وعلا فى حقهم : ﴿ لَعِنَ الذَينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إسرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدٌ وَعِيسَى ابنِ مَريمَ ذَلكَ بِمَا

عَصَواً وكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨] ثم فسر هذا العصيان فقال سبحانه وكانُوا لا يَتَنَاهَونَ عَن مُنكَر فَعَلُوهُ لَبِئسَ مَا كَانُوا يَفَعَلُونَ﴾ [المائدة: ٧٩]، فجعل هذا من أكبر عصيانهم واعتدائهم ، وجعله التفسير لهذه الآية، ﴿ فَلكَ بِمَا عَصَوا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَونَ عَن مُنكَر فَعَلُوهُ ﴾ [المائدة: ٧٨، ٧٩] وما ذلك إلا لعظم الخطر في ترك هذا الواجب، وأثنى الله جل وعلا على أمة منهم في ذلك فقال سبحانه في سورة آل عمران: ﴿ مِن أهلِ الكتاب أُمَّةٌ قَائمَةٌ يَتَلُونَ آيات الله ءَانَاءَ اليل وَهُم يَسجُدُونَ يُؤمنُونَ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ ويامرونَ بالمعروف ويَنهونَ عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأُولئكَ مِن الصالحين وَمَا يَفعَلُوا مِن خَيرٍ فَلَن يُكفَرُوهُ والله عليم بالمُتَقِينَ ﴾ [آل عمران: ١١٤، ١١٤، وأنى الله عليهم سبحانه وتعالى في ذلك .

وفى آية أخرى من كتاب الله عز وجل فى سورة التوبة قدم سبحانه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على إقام الصلاة وإيشاء الزكاة ، وما ذلك إلا لعظم شأنه . والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية ، ومع ذلك قدمه فى هذه الآية على إقام الصلاة وإيستاء الزكاة ، فقال سبحانه : ﴿ وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعضٍ يَامُرونَ بِالمَعرُوفِ وَيَنهُونَ عَنِ المُنكرِ وَيُقيمُونَ الصلاة ويُؤتُونَ الزكاة ويُطيعُونَ الله ورسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرحَمُهُم الله إِن الله عزيز حكيم ﴾ [التوبة: ٢١] ، فقدم هنا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على إقام الصلاة ، مع أن الصلاة عمود الإسلام ، وهى أعظم الأركان بعد الشهادتين ، فلأى معنى قدم هذا الواجب ؟

لاشك أنَّه قدم لعظم الحاجة إليه وشدّة الضَّرورة إلى القيام به؛ ولأن بتحقيقه تصلح الأمة ، ويكثر فيها الخير وتظهر فيها الفضائل وتختفى

منها الرذائل ، ويتعاون أفرادها على الخير ، ويتناصحون ويجاهدون في سبيل الله ، ويأتون كل خير ويذرون كل شر ، وبإضاعته والغفلة عنه تكون الكوارث العظيمة ، والشرور الكثيرة ، وتفترق الأمة ، وتقسو القلوب أو تموت، وتظهر الرذائل وتنتشر ، وتختفى الفضائل ويهضم الحق، ويظهر صوت الباطل ، وهذا أمر واقع في كل مكان وكل دولة وكل بلد وكل قرية لا يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكر ، فإنه تنتشر فيها الرذائل وتظهر فيها المنكرات ويسود فيها الفساد ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وبين سبحانه أن الأمرين بالمعروف والنّاهين عن المنكر والمقيمين للصلاة والمؤتين للزكاة والمطيعين لله ولرسوله هم أهل الرحمة ، فقال سبحانه وتعالى : ﴿ أُولَئكُ سَيَرِحَمُهُمُ اللهُ ﴾ [النوبة: ٧١] ، فدل ذلك على أن الرحمه ، إنما تنال بطاعة الله واتباع شسريعته ، ومن أخص ذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ولا تنال الرحمة بالأماني ولا بالأنساب ؛ ككونه من قريش أو من بني هاشم أو من بني فلان ، ولا بالوظائف ؛ ككونه ملكا ، أو رئيس جمه ورية ، أو وزيراً أو غير ذلك من الوظائف، ولا تنال ، ولا بوجود كثرة المصانع ، ولا بغير هذا أيضاً بالأموال والتجارات ، ولا بوجود كثرة المصانع ، ولا بغير هذا من شئون الناس ، وإنما تُنال الرحمة بطاعة الله ورسوله ، واتباع شريعته .

ومن أعظم ذلك: الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وطاعة الله ورسوله في كل شيء، فهؤلاء هم أهل الرحمة، وهم الذين في الحقيقة يرجون رحمة الله ، وهم الذين في الحقيقة يخافون الله ويعظمونه ، فما أظلم من أضاع أمره وارتكب

نهيه، وإن زعم أنه يخافه ويرجوه ، وإنما الــذى يعظم الله حقاً ، ويخافه ويرجوه حقاً ، من أقــام أمره واتبع شريعته ، وجاهد فسى سبيله ، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر .

قال سبحانه في سورة البقرة : ﴿ إِنَّ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولئكَ يَرجُونَ رَحمَتَ الله ﴾ [البقرة:٢١٨] فجعلهم سبحانه راجين رحمة الله ، لما آمنوا وجاهدوا وهاجروا لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم .

ما قال : إن الذين بنو القصور ، أو الذين عظمت تجاراتهم ، أو تنوعت أعمالهم ، أو الذين ارتفعت أنسابهم هم الذين يرجون رحمة الله ، بل قال سبحانه : ﴿ إِن الذينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وجاهدوا في سَبِيلِ الله ، بل قال سبحانه : ﴿ إِن الذينَ ءَامَنُوا وَاللَّذِينَ هَاجَرُوا وجاهدوا في سَبِيلِ الله أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحمَتَ الله والله عَفُورٌ رَحيم ﴾ [البقرة:٢١٨].

فرجاء الرحمة وخوف العذاب ، يكونان بطاعة الله ورسوله ، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

وفى آية أخرى حصر سبحانه الفلاح فى الدعاة إلى الخير ، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، فقال عز وجل : ﴿ وَلَتَكُن مِنكُم أُمةً يَدعُونَ إِلَى الخَيرِ وَيَامُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَيَنهَونَ عَن المُنكَر وَأُولَئكَ هُمُ المُفلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤] ، فأبان سبحانه أن هؤلاء الذين هذه صفاتهم وهى : الدعوة إلى الخير ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر – هم المفلحون ، والمعنى أنهم هم المفلحون على الكمال والتمام ، وإن كان غيرهم من المؤمنين مفلحاً ، إذا تخلى عن بعض هذه الصفات لعذر شرعى ، لكن المفلحون على الكمال والتمام هم هؤلاء الذين دعوا إلى الخير ، وأمروا المفلحون على الكمال والتمام هم هؤلاء الذين دعوا إلى الخير ، وأمروا

بالمعروف وبادروا إليه أ، ونهوا عن المنكر وابتعدوا عنه .

أما الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأغراض أخرى : كرياء وسمعة، أو حظ عاجل أو أسباب أخرى ، أو يتخلفون عن فعل المعروف ، ويرتكبون المنكر ، فهؤلاء من أخبث الناس ، ومن أسوئهم عاقبة .

وفى الصحيحين عن أسامة بن زيد رضى الله عنه عن النبى على أنه قال : «يُؤْتى بالرَّجل يوم القيامة فَيُلقى فى النَّار ، فَتَنْدَلق أَقْتَاب بَطْنه - أى أمعاؤه - فيدُور فى النَّار كما يدور الحمار بالرَّحى ، فيجتمع عليه أهل النَّار ، فيقولون مالك يا فلان؟! ألم تكن تَأْمُر بالمعروف وتَنْهى عن المُنكر ؟! قال : فيقول لهم : بلَى ولكنى كُنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المُنكر وآتيه».

هذه حال من خالف قول ه فعله ، - نعوذ بالله - تُسَعَّر به النار، ويفضح على رؤوس الأشهاد ، يتفرج عليه أهل النار ، ويتعجبون كيف يلقى في النار!

هذا ويدور في النَّار كما يدور الحمار بالرَّحي، وتندلق أقـتاب بطنه، يسحبها، لماذا ؟!

لأنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، فعلم بذلك أن المقصود الأمر بالمعروف مع فعله « والنهى عن المنكر مع تركه.

وهذا هو الواجب على كل مسلم ، وهذا الواجب العظيم أوضح الله شأنه في كتابه الكريم ، ورغب فيه ، وحذر من تركه ، ولعن من

ترکه .

فالـواجب على أهـل الإسلام أن يعظـموه ، وأن يبادروا إلـيه ، وأن يلتـزموا به طاعة لـربهم عز وجل ، وامتـثالاً لأمره ، وحذراً من عـقابه سبحانه وتعالى .

وقد جاءت سنة رسول الله على تؤيد هذا الأمر ، وتبين ذلك أعظم بيان وتشرحه ، فيقول المصطفى عليه الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح : « مَنْ رَأَى مِنْكُم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبطام مسلم فى صحيحه .

فبين ﷺ مراتب الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر الثَّلاث :

المرتبة الأولى: الإنكار باليد مع القُدرة: وذلك بإراقة أوانى الخمر ، وكسر آلات اللهو ، ومنع من أراد الشر بالناس وظلمهم من تنفيذ مراده إن استطاع ذلك كالسلطان ونحوه من أهل القدرة ، وكإلزام الناس بالصلاة ، وبحكم الله الواجب اتباعه عمن يقدر على ذلك ، إلى غير هذا مما أوجب الله .

وهكذا المؤمن مع أهله وولده ، يُلْزِمهم بأمر الله ويمنعهم مما حرم الله باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام .

وهكذا من له ولاية من أمير أو محتسب ، أو شيخ قبيلة أو غيرهم ممن له ولاية من جهة ولى الأمر ، أو من جهة جماعته ، حيث ولوه عليهم ، عند فقد الولاية العامة يقوم بهذا الواجب حسب طاقته ، فإن عجز انتقل إلى :

المرتبة الثانية: وهي اللسان: يأمرهم باللسان وينهاهم كأن يقول: يا قوم اتقوا الله ، يا إخواني اتقوا الله ، صلوا وأدوا الزكاة ، اتركوا هذا المنكر ، افعلوا كذا، دعوا ما حبرم الله ، بروا والديكم ، صلوا أرحامكم ، إلى غير هذا ، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر باللسان، ويعظهم ويُذكرهم ، ويتحرى الأشياء التي يفعلونها ، حتى ينبههم عليها ، ويعاملهم بالأسلوب الحسن ، مع الرفق ، يقول عليه الصلاة والسلام : « إنَّ الله يُحبُّ الرفق في الأمر كله » .

ويقول عَيَّالِيَّةِ « إِنَّ الرفق لا يَكُون فِي شَيِّ إِلا رَانَهُ وَلا ينزَعُ من شَيْءٍ إِلا شَانَهُ».

وجاء جماعة من اليهود ، فَدَخلوا عليه ﷺ فقالوا : السَّام عليك يا محمد ، يعنون الموت ، وليس مرادهم السَّلام . . فسمعتهم عائشة رضى الله عنها ، فقالت : «عليكم السَّام واللَّعنة».

وفى لفظ آخر : « وَلَعَنَكُم الله ، وغَضِبَ عَلَيكم » \_

فقال ﷺ: « مَهْلاً يا عائشة إِنَّ الله رَفِيقُ يُحِبُّ الرفق في الْأَمْرِ كُله». قالت: ألم تسمع ما قالوا ؟! قال: « ألم تسمعي ما قلت لهم؟ قلت لهم: وَعَلَيْكُم ، فإنَّه يُسْتَجَابُ لنا فيهم ، ولا يُسْتَجَابُ لهم فينا».

هذا وهم يهود رَفَقَ بهم ﷺ ، لعلهم يهتدون ، ولعلهم ينقادون للحق ، ولعلهم ينقادون للحق ، ولعلهم يستجيبون لداعي الإيمان .

فه كذا الآمر بالم عروف والناه عن المنكر الموفق، يَتَحرَّى السرفق والعبارات المناسبة ، والألفاظ الطَّيبة عندما يمر على من قصر فى ذلك ، فى المجلس أو فى الطريق أو فى أى مكان يدعوهم بالرفق والكلام

الطيب ، حتى ولو جادلوه فى شىء خفى عليهم ، أو كابروا فيه يجادلهم بالتى هى أحسن ، كما قال سبحانه : ﴿ ادُّ إِلَى سَبِيلِ رَبُّكَ بِالحَكِمَةِ وَالمُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وجادلهم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ ﴾ [النحل:١٢٥]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَا تَجَادلُوا أَهلَ الكتابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ ﴾ [العنكبوت:٤٦] .

من هم أهل الكتاب ؟ هم اليهود والنّصارى ، وهم كفار ، ومع ذلك يقول الله عنهم : ﴿ وَلا تجادلوا أهل الكتاب إِلا بِالّتي هِيَ أَحسَنُ إِلا الذيبِنَ ظُلَمُوا مِنهُم ﴾ [العنكبوت:٤٦] . والمعنى أن من ظلم منهم وتعدّى وأساء الكلام فإنه ينتقل معه إلى علاج آخر غير الجدال بالتي هي أحسن، كما قال تعالى : ﴿ وَجَزَاؤُ سَيئة سَيئةٌ مِثلُها ﴾ الآية [ الشورى : ٤٠] وقال سبحانه : ﴿ فَمَن اعتَدَى عَلَيكُم فَاعتَدُوا عَلَيه بِمِثلِ مَا اعتَدَى عَلَيكُم ﴾ الآية [ البقرة: ١٩٤] .

لكن مادام المقام مقام تعليم ودعوة وإيضاح للحق ، فإنه يكون بالتي هي أحسن لأن هذا أقرب إلى الخير .

قال سفیان الثوری رحمه الله: « ینبغی للاّمر والناهی أن یکون رَفیقاً فیما یَأُمُر به ، عدلاً فیما ینهی عنه، عالماً بما ینهی عنه، عالماً بما ینهی عنه، عالماً بما ینهی عنه».

وهذا معنى كلام السلف رحمهم الله ، تحرى الرفق مع العلم والحلم والبصيرة، لا يأمر ولا ينهى إلا عن علم ، لا عن جهل . ويكون مع ذلك رفيقاً عاملاً بما يدعوه إليه تاركاً ما ينهى عنه ، حتى يقتدى به .

وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى عنه أمَّتِه عَلَى إلا كان لَهُ من أُمَّتِه عَلَى إلا كان لَهُ من أُمَّتِه

حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابِ يَاخُذُونَ بِسُسَّتَهُ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهُ ، ثَمْ إِنهَا تَخَلَفُ مِن بَعْدَهُم خَلُوفَ مِنْ اللَّهُ يُوْمُرُونَ ، فَمَن بَعْدَهُم خَلُوفَ مِنْ اللَّهُ فَهُو مُؤْمَن ، ومن جاهدهم بِلسَانِه فَهُو مُؤْمَن ، ومن جاهدهم بِلسَانِه فَهُو مُؤْمَن ، ومن جاهدهم بِلسَانِه فَهُو مُؤْمَن ، وليس ورَاء ذلك من الإيمان حَبَّة خَرْدل » .

وهذا الحديث مثل حديث أبى سعيد السابق المتضمن الإنكار باليد ، ثم اللسان ثم القلب .

فالخلوف التى تخلف بعد الأنبياء هذا حكمهم فى أممهم ، فيؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلَّمون أحكام الله ، ويجاهدون فى ذلك باليد ثم اللسان ثم القلب .

وهكذا في أمة محمد على يجب على علمائهم وأمرائهم وأعيانهم وفقهائهم أن يتعهدوهم بالدعوة إلى الله ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وتعليم الجاهل، وإرشاد الضال ، وإقامة الحدود والتعزيرات الشرعية ، حتى يستقيم الناس، ويلزموا الحق ، ويقيموا عليهم الحدود الشرعية ، ويمنعوهم من ارتكاب ما حرم الله حتى لا يتعدى بعضهم على بعض ، أو ينتهكوا محارم الله .

وقد ثبت عن عثمان بن عفان رضى الله عنه ، الخليفة الراشد أنه قال: «إنَّ الله يَزَعُ بالسُّلطان مالا يَزَعُ بالقُرآنِ » .

ويروى عن عمر رضي الله عنه أيضاً .

وهذا صحيح ، كثير من الناس لو جئته بكل آية ، لـم يمتثل ، لكن إذا جاءه وازع الـسُلطان بالـضرب والسجـن ونحو ذلك أذعـن ، وترك باطله . . لماذا ؟!

لأن قلبه مريض ، ولأنه ضعيف الإيمان أو معدوم الإيمان .. فلهذا لا يتأثر بالآيات والأحاديث . . لكن إذا خاف من السلطان ارتدع ووقف عند حده ، ووازع السلطان له شأن عظيم ، ولهذا شرع الله لعباده القصاص والحدود والتعزيرات لأنها تردع عن الباطل ، وأنواع الظلم ، ولأن الله يقيم بها الحق ، فوجب على ولاة الأمور أن يقيموها ، وأن يعينوا من يقيمها ، وأن يلاحظوا الناس، ويلزموهم بالحق ، ويوقفوهم عند حدهم حتى لا يهلكوا، وينقادوا مع تيار الباطل ، ويكونوا عونا للشيطان وجنده علينا .

فإذا عجز المؤمن عن الإنكار باليد واللسان انتهى إلى القلب ، يكره المنكر بقلبه، ويبغضه ولا يكون جَلِيساً لأهله .

وروى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال له بعض الناس: هلكت إن لم آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر . . فقال له رضى الله عنه : « هَلَكْتَ إِنْ لَم يَعْرِفَ قَلْبُكُ المُعْرُوفُ وَيُنكُرُ المَنكُر » .

فلابد يا أخى أن تعرف المعروف بالتعلم والتفقه فى الدين ، ولابد أن تعرف المنكر بذلك ، ثم تقوم بالـواجب من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

فالتبسصر والتفقه في الدين من علامات السعادة ودلائل أن الله أراد بالعبد خيراً ، كما في الصحيحين عن معاوية رضى الله عنه عن النبي عليه أنه قال : « مَنْ يُرِدِ الله به خيراً يُفَقهه في الدين» .

فإذا رأيت الرجل يَتَبع حلقات العلم ، ويسأل عن العلم ، ويَتَفَقُّه ويَتَفَقُّه ويَتَبَعَقُّه ويَتَفَقُّه ويَتَبَعَرُّ فلي المن علامات أن الله أراد به خيراً فليلزم ذلك ،

وليجتهد ولا يمـل ولا يضعف ، يقول عليه الصـلاة والسلام في الحديث الصحيح : « مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فيـه عِلماً ، سَهَّل الله لَهُ بِه طَرِيقاً إلى الجنّة » رواه الإمام مسلم في صحيحه .

فطلب العلم له شأن عظيم ، ومن الجهاد في سبيل الله ، ومن أسباب النجاة ومن الدلائل على الخير ، ويكون بحضور حلقات العلم، ويكون بمراجعة الكتب المفيدة ، إذا كان ممن يفهمها ، ويكون بسماع الخطب والمواعظ ، ويكون بسؤال أهل العلم . كل ذلك من الطرق المفيدة ، ويكون أيضاً بحفظ القرآن الكريم ، وهو الأصل في العلم ، فالقرآن رأس كل علم ، وهو الأساس العظيم ، وهو حبل الله المتين ، وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب ، وهو أعظم قائد إلى الخير ، وأعظم ناه عن الشر .

فوصيتى لكل مؤمن ولكل مؤمنة العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته والحرص على حفظه أو ما تيسر منه ، مع التدبر والتعقل ، ففيه الهدى والنور ، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ هَذَا السَّرْءَانَ يَهدى للَّتى هِيَ أَقَومُ ﴾ والنور ، كما قال سبحانه : ﴿ وَهَذَا كتابٌ أنزلناه مُبَارِكٌ فَاتبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ ﴾ [الإسراء: ٩] وقال عز من قائل : ﴿ وَهَذَا كتابٌ أنزلناه مُبَارِكٌ فَاتبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ ﴾ [الانعام ١٥٥] ، ويقول تبارك وتعالى : ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القرآن أَم عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤] .

فعلينا أن نعنى بكتاب الله ، تلاوة وحفظاً ، وتدبراً وتفقهاً ، وعملاً وسؤالاً عما أشكار .

وهكذا سنة الرسول ﷺ ، هي الوحي الثاني ، وهي الأصل الثاني، وهي المفسرة لكتاب الله ، والدالة عليه ، فعلى طالب العلم ، وعلى

كل مسلم أن يعنى بذلك حسب طاقته ، وحَسَب عِلمه بالحفظ والمراجعة.

○ كحفظ الأربعين النووية وتكملتها لابن رجب خمسين حديثاً ، وهى من أجمع الأحاديث وأنفعها ، وهى من جوامع الكلم ، فينبغى حفظها للرجل والمرأة .

ومثل ذلك عُمدة الحديث للحافظ عبد الغنى المقدسى " كتاب عظيم جمع أربعمائة حديث وزيادة يسيرة من أصبح الأحاديث فى أبواب العلم. . فإذا تيسر حفظها فذلك من نعم الله العظيمة.

وهكذا بلوغ المرام للحافظ ابن حجر ، كتاب عظيم مختصر، ومفيد
 محرر ، فإذا تيسر لطالب العلم حفظه فذلك خير عظيم.

ومما يتعلق بكتب العقيدة : كتابان جليلان للشيخ الإمام محمد عبد
 الوهاب رحمه الله هما : كتاب التوحيد ، وكتاب كشف الشبهات.

○ ومن كتب العقيدة المهمة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية فهو كتاب جليل مختصر عظيم الفائدة في مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة .

وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب عظيم ، جمع فيه جملة من الأحاديث المتعلقة بالإيمان .

فينبغى لطالب العلم وطالبة العلم أن يحفظا ما تيسر من هذه الكتب المفيدة وأشباهها ، مع العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته وحفظه، أو ما تيسر منه كما تقدم ، ومع العناية بالمذاكرة مع الزملاء وسؤال المدرسين والعلماء الذين يعتقد فيهم الخير والعلم عما أشكل عليه ،

ويسأل ربه التوفيق والإعانة ، ولا يضعف ولا يكسل ويحفظ وقته ويجعله أجزاء : جزء من يومه وليلته لتلاوة القرآن الكريم وتدبره ، وجزء لطلب العلم والتفقه في الدين وحفظ المتون ومراجعة ما أشكل عليه ، وجزء لحاجته مع أهله ، وجزء لصلاته وعبادته ، وأنواع الذكر والدعاء .

ونما يُفيد طالب العلم وطالبة العلم فائدة عظيمة الإستماع لبرنامج نور على الدرب ، فهو برنامج مفيد لطالب العلم وعامة المسلمين وغيرهم ؛ لأن فيه أسئلة وأجوبة مهمة لجماعة من المشايخ المعروفين بالخير والعلم ، فينبغى العناية بهذا البرنامج ، واستماع ما فيه من فائدة ، وهو يذاع مرتين في كل ليلة ، بين المغرب والعشاء من نداء الإسلام ، والساعة التاسعة والنصف من إذاعة القرآن الكريم .

ومما يتعلق بموضوعنا - موضوع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - ما ورد فى الحديث أيضاً عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : يقول الله عز وجل : « مُرُوا بالمعروف وانهوا عن المُنكر قبل أن تَدْعُونى فلا أَسْتَجِيب لَكُم وَقَبْل أَن تَسْأَلُونى فلا أعطيكم ، وقبل أن تستنصرونى فلا أَصْركم».

وفى لفظ آخر : من حديث حـذيفة يقـول عليه الصـلاة والسلام : «والَّذى نفسى بيده لَتَأْمُرنَّ بالمعروف ولَتَنهونَّ عن المنكر ، أو لَيُوشكنَّ الله أن يبعث عليكم عِقَاباً من عـنده ثُمَّ لتدعـنه فلا يَسْتَجِيبُ لـكم » رواه الإمام أحمد .

فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من المهمات العظيمة كما سبق وفي حديث ابن مسعود عند أحمد وأبى داود والترمذي يقول عليه

الصلاة والسلام: « لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصى نهتهم عُلَمَاؤُهم، فلم ينتهوا فـجالسوهم وآكلوهم وشاربُوهم، فلما رأى الله ذلك منهم ضَرَبَ قُلُوبَ بعضهم ببعض ثم لعنهم على لسان أنبيائهم: داود وعيسى ابن مريم: ﴿ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعتَدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٨] وفي لفظ آخر: ﴿ إِنَّ أُول ما دخل النَّقُص على بني إسرائيل أنَّ الرجل كان يلقى الرجل، فيقول: يا هـذا اتَّق الله ودع ما تفعل من المعاصى، ثم يَلقاه في الغد فلا يمنعه ما رآه منه أن يكون أكيله وَشَرِيبه وقعيده، فلما رأى الله ذلك منهم ضَرَبَ قُلُوبَ بعضهم على بعض، ثم لعنهم المنهم هم المنهم على بعض، ثم لعنهم المنهم على العضهم على العضهم المنهم المنه

فعلينا أن نحدر من أن يصيبنا ما أصاب أولئك ، وقد جاء في بعض الأحاديث أن إهمال هذا الواجب وعدم العناية به - أعنى واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - من أسباب رد الدعاء وعدم النصر كما تقدم .

ولاشك أن هذه مصيبة عظيمة ، من عقوبات ترك هذا الواجب أن يخذل المسلمون وأن يتفرقوا وأن يسلط عليهم أعداؤهم ، وأن لا يستجاب دعاؤهم ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وقد يكون هذا الواجب فرض عين على بعض الناس ، إذا رأى المنكر، وليس عنده من يزيله غيره ، فإنه يجب عليه أن يزيله مع القدرة، لما سبق من قوله عليه أن يزيله م منكراً فَلْيغيره بيده ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » خرجه مسلم في الصّحيح .

أما إن كانوا جماعة فإنه يكون في حقهم فرض كفاية في البلد أو

القرية أو القبيلة ، فمن أزاله منهم حصل به المقصود وفار بالأجر . . وإذا تركوه جميعاً أثموا كسائر فروض الكفايات . وإذا لم يكن في البلد أو القبيلة إلا عالم واحد وجب عليه عينًا أن يعلم الناس ، ويدعوهم إلى الله ، ويأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر حسب طاقته ، لما تقدم من الأحاديث ، ولنقوله سبحانه وتعالى : ﴿ فَاتَّقُوا السله مَا استَطَعتُم التعابن : ١٦] .

ومن وَفَقه الله للصبر والإحتساب من العلماء والدعاة ، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، والإخلاص لله ، ونجح ووفق وهدى ونفع الله به كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَن يَتَّقِ الله يَجعَل لَّهُ مَخرِجاً وَقَل تباركُ وتعالى: ﴿ وَمَن يَتَّق الله يَجعَل لَّهُ مَخرِجاً وَقَال تباركُ وتعالى: ﴿ وَمَن يَتَّق الله يَجعَل لَّهُ مِن أَمْرِه يُسرًا ﴾ [الطلاق:٤] وقال تباركُ وتعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الذَينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا الله يَنصُركُم وَيُثَبِت أَقدامكُم ﴾ [محمد:٧] وقال تعالى: ﴿ وَالعَصْرِ إِنَّ الإنسان لَفِي خُسرٍ إِلا الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحات وتَواصَوا بِالحَق وتَواصَوا بِالحَسِّر ﴾ [العصر: ١-٣].

فالـرابحـون النّاجون في الدنـيا والآخـرة هم أهل الإيمـان والعـمل الصالح، والتواصى بالحق والتواصى بالصبر .

ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتواصى بالحق والتواصى بالخور والتواصى بالصبر من جملة التقوى ، ولكن الله سبحانه خصها بالذكر لمن الإيضاح والترغيب .

والمقصود أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله وصبر على ذلك فهو من أهل هذه الصفات العظيمة ، الفائزين بالربح الكامل

والسعادة الأبدية ، إذا مات على ذلك .

ومما يؤكد الإلتزام بهذه الصفات العظيمة قوله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِ وَالتَّقُوى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْم وَالعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ﴾ [المائدة: ٢]

#### \* \* \*

وأسأل الله بأسمائه الحسني ، وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع ، والعمل الصالح ، وأن يمنحنا الفقه في دينه ، والثبات عليه ، وأن يرزقنا جميعاً القيام بهذا الواجب حسب الطاقة والإمكان ، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للقيام بهذا الواجب والصبر عليه ، وأن يوفق من أسند إليه هذا الواجب أن يقوم به على خير ما يرام وأن يعين الجميع على أداء حقه والنصح له ، ولعباده إنه تعالى جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان .



# المحاضرة العاشرة:

# الخلاف بين العلماء أسبابه . . وموقفنا منه

ألقاها فضيلة الشيح محمد الصالح العثيمين



## الخلاف بين العلماء أسبابه .. وموقفنا منه<sup>(\*)</sup>

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً.

أما بعد،

فقد قال ألله تعالى: ﴿يَا أَيِهَا الذَينَ آمنُوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ [آل عمران: ١٠٢]. ﴿يَا أَيْهَا النَّاسِ اتقوا ربَّكُم الّذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ﴾ [النساء: ١]. ﴿يَا أَيْهَا الذّينَ آمنُوا اتّقوا الله وتُولُوا قَولاً سَديداً يُصلُح لكم أعمالكم ويَغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١]

فإنه قد يشير موضوع هذه المحاضرة التساؤل من كثير من سامعيها لماذا كان موضوع هذه المحاضرة هذا العنوان الذى قد يكون غيره من مسائل الدين أهم منه؟ ولكن هذا العنوان وخاصة فى وقتنا الحاضر يشغل بال كثير من الناس، لا أقول من العامة بل حتى من طلبة العلم، وذلك أنها كثرت فى وسائل الإعلام نشر الأحكام وبثها بين الأنام، وأصبح الخلاف بين قول فلان

<sup>(\*)</sup> نشرت بالمكتب الإسلامي ١٤١٧ هـ.

وفلان مصدر تشويش، بل تشكيك عند كثير من الناس، لاسيما من العامة النين لا يعرفون مصادر الخلاف، لهذا رأيت وبالله أستعين أن تكون محاضرة هذه الليلة هو هذا الأمر الذى له في نظرى شأن كبير عند المسلمين.

\* \* \*

أيها الأخوة الكرام: إن من نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة ما أشار إليه أخونا الأستاذ: عبد الله الصباغ من أن الخلاف بين الأمة لم يكن في أصول دينها ومصادره الأصيلة، وإنما كان الخلاف في أشياء لا تمس وحدة المسلمين الحقيقية وهو أمر لابد أن يكون . وقد أجملت العناصر التي أريد أن أتحدث عنها في هذه المحاضرة بما يأتي:

أولاً: من المعلوم عند جميع المسلمين مما فهموه من كتاب الله وسنة رسوله على أن الله تعالى بعث محمداً على بالهدى ودين الحق وهذا يتضمن أن يكون رسول الله على قد بين هذا الدين بياناً شافياً كافياً، لا يحتاج بعده إلى بيان، لأن الهدى بمعناه ينافى الضلالة بكل معانيها، ودين الحق بمعناه ينافى كل دين باطل لا يرتضيه الله عز وجل، ورسول الله بعث بالهدى ودين الحق، وكان الناس فى عهده صلوات الله وسلامه عليه يرجعون عند التنازع إليه فيحكم بينهم ويبين لهم الحق سواء فيما يختلفون فيه من أحكام الله التى فيما يختلفون فيه من كلام الله، أو فيما يختلفون فيه من أحكام الله التى القرآن قوله: [يسألونك عن كذا] فيجيب الله بالجواب الشافى ويأمره أن يبلغه إلى الناس. قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحلَّ لَهُم قُلُ أُحلَّ لَكُمُ

الــطَيّبَاتِ وَمَا عَلّمْتُم مـن الجَوَارِحِ مُكلّبــين تُعَلّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلّمَكُمُ الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسكُنَ عَلَيْكُم وَاذْكُروا اسْمَ اللهِ عَلَيْه وَاتّقُوا الله إِنَّ الله سَرِيعُ الحِسَابِ﴾[المائدة: ٤]

﴿ يَسَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفَقُونَ قُلِ العَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُم الآياتِ لَعَلَّكُم تَتَفَكَّرونَ﴾ [البقرة: ٢١٩].

﴿ يَسَالُونِكَ عَنِ الْأَنْفَالَ قُلِ الْأَنْفَالُ لللهِ وَالرَّسُولَ فَاتَّقُوا اللهِ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُم وَأَطِيعُوا اللهِ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ١].

﴿يَسَالُونَكَ عَنِ الأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوَاقِيت لَـلَـنَّاسَ وَالحَجِ وَلَيْسَ الـبِرِّ بِأَنْ تَأْتُـوا البِيُوتَ مِن أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمُ البِيُوتَ مِن أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ﴾ [البفرة: ١٨٩].

﴿يسألونك عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قتال فيه قُل قتالٌ فيه كَبيرٌ وَصَد عن سَبيلِ الله وَكُفُرٌ بِهِ وَالمُسْجِد الحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْله منه أَكْبَرُ عند الله والفَتْنَةُ أكبرُ من القَتْل وَلا يَوْالُونَ يُقَاتِلُونكُم حَتَّىٰ يَرُدُّوكُم عن دينه يَزالُون يُقَاتِلُونكُم حَتَّىٰ يَرُدُّوكُم عن دينه في الدُّنيا والآخرة وَأُولَئِك أَصْحَابُ النَّارِ هُم فيها خَالِدُون﴾ [البقرة:٢١٧].

إلى غير ذلك من الآيات التي يعلمها كثير منكم.

ولكن بعد وفاة الرسول ﷺ اختلفت الأمة في أحكام الشريعة التي لا تقضى على أصول الشريعة، وأصول مصادرها.

ولكنه اختلاف سنبين إن شاء الله بعض أسبابه في هذه المحاضرة . . ونحن جميعاً نعلم علم اليقين أنه لا يوجد أحد من ذوى العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم يخالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه المناهم والمانتهم ودينهم بخالف ما عليه كتاب الله وسنة رسوله المناهم المناهم ودينهم المناهم ودينهم المناهم المناهم ودينهم ودينهم المناهم ودينهم ودينهم المناهم ودينهم ودينه ودينهم ودينه ودينهم ودينه ودينهم ودينه ودينه ودينه ودينه ودينهم ودينه ودينه ودينه ودينه ودينه ودي

عن عمد وقصد، لأن من اتصفوا بالعلم والديانة، فلابد أن يكون رائدهم الحق، ومن كان رائده الحق فإن الله سييسره له. واستمعوا إلى قوله تعالى: ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدَّكر﴾ [القمر: ١٧]. ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَىٰ وَصَدَقَ بالحُسْنَىٰ فَسَنَّيسَرُهُ لليُسْرَىٰ﴾ [اللين: ٧].

ولكن مثل هـؤلاء الأئمة يمكن أن يحدث منهم الخـطأ في أحكام الله تبارك وتعالى، لا في الأصول التي أشرنا إليها من قبل، وهذا الخطأ أمر لابد أن يكون لأن الإنسان كما وصفه الله تعالى بقوله: ﴿وَحُلِنَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً﴾ [النساء: ٨].

الإنسان ضعيف في علمه وإدراكه، وهو ضعيف في إحاطته وشموله، ولذلك لابد أن يقع الخطأ منه في بعض الأمور. ونحن نجمل ما أردنا أن نتكلم عليه من أسباب الخطأ من أهل العلم في الأسباب الآتية الستة: مع أنها في الحقيقة أسباب كثيرة، وبحر لا ساحل له، والإنسان البصير بأقوال أهل العلم يعرف أسباب الخلاف المنتشرة نجملها:

السبب الأول: أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه، أو بلغه على وجه لا يطمئن به.

وهذا السبب ليس خاصاً فيمن بعد الصحابة، بل يكون في الصحابة ومن بعدهم. ونضرب مثالين وقعا للصحابة من هذا النوع.

الأول: هو كون الدليل لم يبلغ المقائل. فإنه علمنا بما ثبت في صحيح البخارى وغيره حينما سافر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى المشام، وفي أثناء الطريق، ذكر له أن فيها وباء وهو

الطاعون، فوقف وجعل يستشير الصحابة رضى الله عنهم، فاستشار المهاجرين والأنصار واختلفوا فى ذلك على رأيين . . وكان الأرجح القول بالرجوع، وفى أثناء هذه المداولة والمشاورة جاء عبد الرحمن بن عوف، وكان غائباً فى حاجة له، فقال: إن عندى من ذلك علماً، سمعت رسول الله على يقول: "إذا سمعتم به فى أرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه فصار هذا الحكم خافياً على كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، حتى جاء عبد الرحمن فأخبرهم بهذا الحديث.

مثال آخر: كان على بن أبى طالب رضى الله عنه وعبد الله بن عباس رضى الله عنهما يريان أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين، من أربعة أشهر وعشر . . . أو وضع الحمل، فإذا وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشر، لم تنقض العدة عندهما وبقيت حتى تنقضى أربعة أشهر وعشر، وإذا انقضت أربعة أشهر وعشر من قبل أن تضع الحمل بقيت في عدتها حتى تضع الحمل، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَأُولَاتُ الأَحْمَالُ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعْنَ حَمْلُهُن ﴾ [الطلاق:٤].

ويقول: ﴿والـذين يُتُوفُّونَ مِنكم ويَذَرُون أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِن أَرْبَعة أَشْهِرٍ وَعَشْراً ﴿ [البقرة: ٢٣٤]. وبين الآيتين عموم وخصوص وجهى، وطريق الجمع بين ما بينهما عموم وخصوص وجهى، أن يؤخذ بالصورة التى تجمعهما، ولا طريق إلى ذلك إلا ما سلكه على وابن عباس رضى الله عنهما، ولكن السنة فوق ذلك. فقد ثبت عن رسول الله على عنهما، ولكن السنة فوق ذلك. فقد ثبت عن رسول الله على حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها

رسول الله أن تـتزوج» ومعنى ذلك أننا نـأخذ بآيـة سورة الطلاق الـتى تسمى سورة النساء الصغرى، وهي عموم قوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَحَلُهُنَ أَن يَضَعُن حَمْلُهُن ﴾ [الطلاق:٤].

وأنا أعلم علم اليقين أن هذا الحديث لو بلغ عليا وابن عباس لأخذا به قطعاً، ولم يذهبا إلى رأيهما.

٢- ربما يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكنه لم يشق بناقله ورأى أنه مخالف لما هو أقوى منه، ونحن نضرب مثلاً أيضاً، ليس فيمن بعد الصحابة، ولكن في الصحابة أنفسهم.

فاطمة بنت قيس رضى الله عنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، فأرسل إليها – وكليه شعيراً – نفقة لها مدة العدة، ولكنها سخطت الشعير وأبت أن تأخذه، فارتفعا إلى النبي ولله فأخبرها النبي: أنه لا نفقة لها ولا سكني، وذلك لأنه أبانها، والمبانة ليس لها نفقة ولا سكني على زوجها إلا أن تكون حاملاً لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولات جَمْلٍ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِن حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُن﴾ [الطلاق: ٦].

عمر رضى الله عنه - ناهيك عنه فضلاً وعلماً - خفيت عليه هذه السنة، فرأى أن لها النفقة والسكنى، ورد حديث فاطمة باحتمال أنها قد نسيت فقال: أنترك قول ربنا لقول امرأة لا ندرى أذكرت أم نسيت؟ وهذا معناه أن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه لم يطمئن إلى هذا الدليل، وهذا كما يقع لعمر ومن دونه من الصحابة ومن دونهم من التابعين، يقع أيضاً لمن بعدهم من أتباع التابعين، وهكذا إلى يومنا هذا بل إلى يوم

السبب الثانى: أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه، وجل من لا ينسى، كم من إنسان يسسى حديثا، بل قد ينسى آية، رسول الله على «صلى ذات يوم فى أصحابه فأسقط آية نسيانا»، وكان معه أبى بن كعب رضى الله عنه، فلما انصرف من صلاته قال: «هلا كنت ذكرتنيها» وهو الذى ينزل عليه الوحى، وقد قال له ربه: ﴿سَنُقُرِئُكَ فَلا تَنْسَىٰ إِلا مَا شَاءَ الله إِنَّه يَعْلَمُ الجَهْر وَمَا يَخْفَى ﴾ [الأعلى: ٢، ٧].

في حاجة، فأجنبنا فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمرغت في الصعيد، فقال النبي عَلَيْقٍ: «إنما كان يكفيك أن تقول كذا وكذا». ولكن عمر لم يذكر ذلك وقال: اتق الله يا عمار فقال له عمار: إن شئت بما جعل الله على من طاعتك أن لا أحدث به فعلت فقال له عمر: نوليك ما توليت - يعنى فحدث به الناس - فأنتم ترون الآن أن عمر نسى أن يكون النبي ﷺ جعل التيمم في حال الجنابة كما هو في حال الحدث الأصغر وقد تابع عمر على ذلك عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، وحصل بينه وبين أبى موسى رضى الله عنهما مناظرة في هذا الأمر فأورد عليه قول عمار لعمر، فقال ابن مسعود، ألم تر أن عمر لم يقنع بقول عمار فقال أبو موسى: دعنا من قول عمار، ما تقول في هذه الآية يعني آية المائدة فلم يقل ابن مسعود شيئاً، ولكن لا شك أن الصواب مع الجماعة الذين يقولون أن الجنب يستيمم، كما أن المحدث حدثاً أصغر يسيمم، والمقصود أن الإنسان قد ينسى فيخفى عليه الحكم الشرعى فيقول قولا يكون به معذوراً لكن من علم الدليل فليس بمقدور. هذان سببان.

والسبب الثالث: أن يكون بلغه وفهم منه خلاف المراد.

فنضرب لذلك مثلين، الأول من الكتاب، والثاني من السنة:

١- من القرآن قوله تعالى: "وإن كُنتُم مَرْضَى أوْ عَلَى سَفَرٍ أوْ جَاءَ أَحَدٌ مِن الْخَائِطِ أَوْ لامَسْتُم النساء، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . . . ﴾ [النساء: ٤٣] اختلف العلماء رحمهم الله في معنى ﴿أَوْ لامَسْتُم النساء﴾ [النساء: ٤٣] ففهم بعض منهم أن المراد مطلق اللمس، وفهم آخرون: أن المراد به اللمس المثير للشهوة. وفهم آخرون أن المراد به الجماع وهذا

الرأى رأى ابن عباس رضي الله عنه.

وإذا تأملت الآية وجدت أن الصواب مع من يرى أنه الجماع، لأن الله تبارك وتعالى ذكر نوعين في طهارة الماء، طهارة الحدث الأصغر والأكبر. ففي الأصغر قوله: ﴿فَاغْسلُوا وَجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إلى المرافق وَامْسَحُوا برُؤوسكُم وَأَرْجُلكُمْ إلى الكَعْبَين﴾ [المائدة:٦]. أما الأكبر فقوله: ﴿إِنَّ كُنْتُم جُنُبًا فَاطَّهِرُوا. . ﴾ الآية [المائدة :٦]. وكان مقتضى البلاغة والبيان أن يذكر أيضاً موجبا الطهارتين في طـهارة التيمم فقوله تعالى ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدُ منكُم من الغَائط﴾ إشارة إلى مـوجب طهارة الحدث الأصغـر . . وقوله: ﴿ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساء ﴾ [المائدة: ٦] إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأكبر . . ولو جعلنا الملامسة هنا بمعنى اللمس، لكان في الآية ذكر موجبين من موجبات طهارة الحدث الأصغر، وليس فيها ذكر لشيء من موجبات طهارة الحدث الأكبر، وهذا خلاف ما تقتضيه بلاغة القرآن، فالذين فهموا من الآية أن المراد به مطلق اللمس: قالوا: إذا مس إنسان ذكر بشرة الأنثى انتقض وضوءه، أو إذا مسها لـشهوة انتقض، ولغير شهوة لا ينتقض، والصواب عدم الانتقاض في الحالين، وقد روى أن رسول الله والله على الله على الله المالة على المالة ولم يتوضأ وقد جاء من طرق يقوى بعضها بعضاً.

Y- من السنة: لما رجع رسول الله ﷺ من غزوة الأحزاب، ووضع عدة الحرب جاءه جبريل فقال له: إنا لم نضع السلاح فاخرج إلى بنى قريظة، فأمر رسول الله ﷺ أصحابه بالخروج وقال: «لا يصلين أحد العصر إلا في بنى قريظة» الحديث، فقد اختلف الصحابة في فهمه.

فمنهم من فهم أن مراد الرسول المبادرة إلى الخروج حتى لا يأتى وقت العصر إلا وهم في بني قريظة، فلما حان وقت العصر وهم في الطريق صلوها ولم يؤخروها إلى أن يخرج وقتها.

ومنهم من فهم: أن مراد رسول الله أن لا يصلوا إلا إذا وصلوا بني قريظة فأخروها عن وقتها.

ولا ريب أن الصواب مع الذين صلوا الصلاة في وقتها، لأن النصوص في وجوب الصلاة في وقتها محكمة، وهذا نص مشتبه. وطريق العلم أن يحمل المتشابه على المحكم. إذن من أسباب الخلاف أن يفهم من الدليل خلاف مراد الله ورسوله، وذلك هو السبب الثالث.

السبب الرابع: أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ ولم يعلم بالناسخ فيكون الحديث صحيحاً والمراد منه مفهوماً ولكنه منسوخ، والعالم لا يعلم بنسخه فحينتذ له العذر لأن الأصل عدم النسخ حتى يعلم بالناسخ.

ومن هذا رأى ابن مسعود رضى الله عنه . ماذا يصنع الإنسان بيديه إذا ركع؟ كان في أول الإسلام يشرع للمصلى التطبيق بين يديه ويضعهما بين ركبتيه، هذا هو المشروع في أول الإسلام ثم نسخ ذلك، وصار المشروع أن يضع يديه على ركبتيه.

وثبت فى صحيح البخارى وغيره النسخ، وكان ابن مسعود رضى الله عنه لم يعلم بالنسخ، فكان يطبق بين يديه، فصلى إلى جانبه علقمة والأسود، فوضعا يديهما على ركبهما، ولكنه رضى الله عنه نهاهما عن

ذلك وأمرهما بالتطبيق. . لماذا؟ لأنه لم يعلم بالنسخ، والإنسان لا يكلف إلا وسع نفسه . . قال تعالى: ﴿لا يُكلِّفُ اللهُ نَفْساً إلا وسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتسبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا ولا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَمَا حَمَلْته عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلنَا رَبَّنَا ولا تُحَمِّلُنَا مَا لا طَاقَة لَنَا بِهِ واعْفُ عَنَا وَاعْفُ الله وَاعْفُ عَنَا وَاعْفُ عَنَا وَارْحَمِنَا أَنتَ مَوْلانا فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرينَ ﴿ [البقرة: ٢٨٦].

السبب الخامس: أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نـص أو إجماع. بمعنى أنه يصل الدليل إلـى المستدل، ولكنه يرى أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو اجماع، وهذا كثير في خلاف الأثمة. وما أكثر ما نسمع من ينقل الاجماع، ولكنه عند التأمل لا يكون إجماعاً.

ومن أغرب ما نقل فى الاجماع أن بعضهم قال: اجمعوا على قبول شهادة العبد. وآخرون قالوا: اجمعوا على أنها لا تقبل شهادة العبد. هذا من غرائب النقل، لأن بعض الناس إذا كان من حوله اتفقوا على رأى، ظن أن لا مخالف لهم، لاعتقاده أن ذلك مقتضى النصوص، فيجتمع فى ذهنه دليلان النص والاجماع، وربما يراه مقتضى القياس الصحيح، والنظر الصحيح فيحكم، أنه لا خلاف، وأنه لا مخالف لهذا النص القائم عنده مع القياس الصحيح عنده، والأمر قد كان بالعكس.

ويمكن ان نمثل لذلك برأى ابن عباس رضى الله عنهما فى ربا الفضل...

ثبت عن رسول الله عَلَيْ أنه قال: «إنما الرّبا في النّسيئة» وثبت عنه في حديث عبادة بن الصامت وغيره: «أن السرّبا يكون في النّسيئة وفي

وأجمع العلماء بعد ابن عباس على أن الربا قسمان: ربا فضل، وربا نسيئة. أما ابن عباس فإنه أبى إلا أن يكون الربا فى النسيئة فقط. مثاله لو بعت صاعاً من القمح بصاعين يداً بيد فإنه عند ابن عباس لا بأس به، لأنه يرى أن الربا فى النسيئة فقط. «وإذا بعت مثلاً مثقالا من الذهب بمثقالين من الذهب يداً بيد» فعنده أنه ليس ربا.

لكن إذا أخرت القبض، فأعطيتنى المثقال ولم أعطك البدل إلا بعد التفرق فهو ربا . . . لأن ابن عباس رضى الله عنهما يرى أن هذا الحصر مانع من وقوع الربا في غيره، ومعلوم أن: إنما تفيد الحصر فيدل على أن ما سواه ليس بربا، لكن الحقيقة أن ما دل عليه حديث عبادة يدل على أن الفضل من الربا لقول الرسول عليه: "من زاد أو استزاد فقد أربى".

إذاً ما موقفنا نحن من الحديث الذي استدل به ابن عباس؟ موقفنا أن نحمله على وجه يمكن أن يتفق مع الحديث الآخر الدال على أن الربا يكون أيضاً في الفضل: بأن نقول: إنما الربا الشديد الذي يعمد إليه أهل الحاهلية والذي ورد فيه قوله تعالى: ﴿يَا أَيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الربَّا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران: ١٣]. إنماهو ربا النسيئة، أما ربا الفضل فإنه ليس الربا الشديد العظيم، ولهذا ذهب ابن القيم في كتابه «اعلام الموقعين»: إلى أن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل، وليس من باب تحريم المقاصد.

السبب السادس: أن يأخذ العالم بحديث ضعيف أو يستدل استدلالا

ضعيـفاً. وهذا كثـير جداً، فمن أمـثلته: أي أمثـلة الاستدلال بـالحديث الضعيف : ما ذهب إليه بعض العلماء من استحباب صلاة التسبيح وهو أن يصلى الإنسان ركعتين، يقرأ فيهما بالفاتحة، ويسبح خمس عشرة تسبيحة، وكذلك في الركوع والسجود إلى آخر صفتها التي لم أضبطها، لأنني لا أعـتقدها من حـيث الشرع. ويـرى آخرون: أن صلاة التسـبيح بدعة مكروهة، وأن حديثها لم يصح، وعمن يرى ذلك الإمام أحمد رحمه الله وقال: إنها لا تصح عن النبي ﷺ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن حديثها كذب على رسول الله، وفي الحقيقة من تأملها وجد أن فيها شذوذاً حتى بالنسبة للشرع إذ أن العبادة، إما أن تكون نافعة للقلب، ولابد لصلاح القلب منها فتكون مشروعة في كل وقت وفي كل مكان، وإما أن لا تكون نافعة فلا تكون مشروعة وهذه في الحديث الذي جاء عنها يصليها الإنسان كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو في العمر مرة، وهذا لا نظير له في الشرع، فدل على شذوذها سندأ ومتناً، وأن من قـال إنهـا كذب، كشـيخ الإسلام فـإنه مـصيب، ولـذا قال شـيخ الإسلام: أنه لم يستحبها أحد من الأئمة.

وإنما مثلت بها لأن السؤال عنها كثير من الرجال والنساء، فأخشى أن تكون هذه البدعة أمراً مشروعاً، وإنما أقول بدعة، أقولها ولو كانت ثقيلة على بعض الناس لأننا نعتقد أن كل من دان لله سبحانه مما ليس فى كتاب الله أو سنة رسوله فإنه بدعة.

كذلك أيضاً من يأخذ بدليل ضعيف من حيث الاستدلال. الدليل قوى لكنه من حيث الاستدلال به ضعيف، مثل ما أخذ بعض العلماء

من حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه.. فالمعروف عند أهل العلم من معنى الحديث أنَّ أمَّ الجنين إذا ذكيت فإن ذكاتها ذكاة له – أى لا يحتاج إلى ذكاة إذا أخرج منها بعد الذبح، لأنه قد مات ولا فائدة من تذكيته بعد موته.

ومن العلماء من فهم أن المراد به أى بالحديث . . أن ذكاة الجنين كذكاة أمه، تكون بقطع الودجين وإنهار الدم – ولكن هذا بعيد والذى يبعده أنه لا يحصل إنهار الدم بعد الموت.

ورسول الله عليه فكل «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» ومن المعلوم أنه لا يمكن إنهار الدم بعد الموت، هذه الأسباب التي أحببت أن أنبه عليها مع أنها كثيرة، وبحر لا ساحل له . . ولكن بعد هذا كله ما موقفنا؟

وما قلمته فى أول موضوع هذه المحاضرة: أن السناس بسبب وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية واختلاف العلماء أو اختلاف المتكلمين فى هذه الوسائل صاروا يتشككون ويقولون من نتبع؟

تكاثرت الظباء على خراش ما يصيد

وحينئذ نقول موقفنا من هذا الخلاف وأعنى به خلاف العلماء الذين نعلم أنهم موثوقون علماً وديانة، لا من هم محسوبون على العلم وليسوا من أهله، لأنسا لا نعتبر هؤلاء علماء، ولا نعتبر أقوالهم مما يحفظ من أقوال أهل العلم . . ولكننا نعنى به العلماء المعروفين بالنصح للأمة والإسلام والعلم، موقفنا من هؤلاء يكون على وجهين:

١- كيف خالف هؤلاء الأئمة لما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله؟ وهذا يمكن أن يعرف الجواب عنه بما ذكرنا من أسباب الخلاف، وبما لم نذكره، وهو كثير يظهر لطالب العلم حتى وإن لم يكن متبحراً في العلم.

٧- ما موقفنا من اتباعهم؟ فمن نتبع من هؤلاء العلماء؟ أيتبع الإنسان إماماً لا يخرج عن قوله، ولو كان الصواب مع غيره كعادة المتعصبين للمذاهب. أم يتبع ما ترجع عنده من دليل ولو كان مخالفاً لما ينتسب إليه من هؤلاء الأئمة؟ الجواب هو الثاني، فالواجب على من علم بالدليل أن يتبع الدليل ولو خالف من خالف من الأئمة. إذا لم يخالف إجماع الأمة، ومن اعتقد أن أحداً غير رسول الله على يجب أن يؤخذ بقوله فعلاً وتركاً بكل حال ورمان، فقد شهد لغير الرسول بخصائص الرسالة، لأنه لا يمكن أحداً أن يكون هذا حكم قوله إلا رسول الله على ولا أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله على .

ولكن يبقى الأمر فيه نظر لأنسا لا نزال فى دوامة من الذى يستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة؟ هذه مشكلة، لأن كل واحد صار يقول: أنا صاحبها. وهذا فى الحقيقة ليس بجيد، نعم من حيث الهدف والأصل. هو جيد أن يكون رائد الإنسان كتاب الله وسنة رسوله، لكن كوننا نفتح الباب لكل من عرف أن ينطق بالدليل، وإن لم يعرف معناه وفحواه، فنقول: أنت مجتهد تقول ما شئت، هذا يحصل فيه فساد الشريعة وفساد الخلق والمجتمع – والناس ينقسمون فى هذا الباب إلى ثلاثة أقسام:

١- عالم رزقه الله علماً وفهماً.

۲- طالب علم عنده من العلم، لكن لم يبلغ درجة ذلك المتبحر.
 ٣- عامى لا يدرى شيئاً.

أما الأول: فإن له الحق أن يجتهد وأن يقول، بل يجب عليه أن يقول ما كان مقتضى الدليل عنده مهما خالفه من خالفه من الناس لأنه مأمور بذلك. قال تعالى: ﴿لَعَلَمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مَنْهُمُ ﴾ [النساء: ٨٣].

وهذا من أهل الاستنباط الذين يعرفون ما يدل عليه كلام الله وكلام رسوله.

أما الثانى: الذى رزقه الله علماً ولكنه لم يبلغ درجة الأول فلا حرج عليه إذا أخذ بالعمومات والاطلاقات وبما بلغه، ولكن يجب عليه أن يكون محترزاً في ذلك وألا يقصر عن سؤال من هو أعلى منه من أهل العلم لأنه قد يخطئ وقد لا يصل علمه إلى شئ خصص ما كان عاماً، أو قيد ما كان مطلقاً، أو نسخ ما يراه محكماً. وهو لا يدرى بذلك

أما الثالث: وهو من ليس عنده علم، فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الانبياء: ٧] وفي آية أخرى ﴿إِنْ كُنْتُم لا تَعْلَمُونَ بِالبَيّنَاتِ والزّبُر ﴾ [النحل: ٤٤] فوظيفة هذا أن يسأل، ولكن من يسأل؟ في البلد علماء كثيرون، وكل يقول: إنه عالم، أو كل يقال عنه: إنه عالم فمن الذي يسأل؟ هل نقول: يجب عليك أن تتحرى من هو أقرب إلى الصواب فتسأله ثم تأخذ بقوله، أو نقول: اسأل من شئت ممن تراه من أهل العلم، والمفضول قد يوفق للعلم في مسألة معينة، ولا يوفق من هو أفضل منه وأعلم - اختلف في هذا أهل العلم؟

فمنهم من يرى: أنه يسجب على العامى أن يسأل من يسراه أوثق فى علمه من علماء بلده، لأنه كما أن الإنسان الذى أصيب بمرض فى جسمه فإنه يطلب لمرضه من يراه أقوى معرفة فى أمور الطب فكذلك هنا، لأن العلم دواء القلوب، فكما إنك تختار لمرضك من تراه أقوى فكذلك هنا يجب أن تختار من تراه أقوى علماً إذ لا فرق.

ومنهم من يرى أن ذلك ليس بواجب لأن من هو أقوى علماً قد لا يكون أعلم في كل مسألة بعينها ويرشح هذا القول أن الناس في عهد الصحابة رضى الله عنهم كانوا يسألون المفضول مع وجود الفاضل.

والذى أرى فى هذه المسألة أنه يسأل من يراه أفضل فى دينه وعلمه لا على سبيل الوجوب، لأن من هو أفضل قد يخطئ فى هذه المسألة المعينة، ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب، فهو على سبيل الأولوية، والأرجح: أن يسأل من هو أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه ودينه.

وأخيراً أنصح نفسى أولاً وإخوانى المسلمين، ولا سيما طلبة العلم إذا نزل بإنسان نازلة من مسائل العلم أن لا يتعجل ويتسرع حتى يتثبت ويعلم فيقول لئلا يقول على الله بلا علم.

فإن الإنسان المفتى واسطة بين الناس وبين الله، يبلغ شريعة الله كما ثبت عن رسول الله ﷺ «العلماء ورثة الأنبياء».

وأخبر النبى ﷺ «أنَّ القُضَاة ثلاثة: قاض واحد في الجنة وهو من عَلِمَ الحق فَحكَم به» كذلك أيضاً من المهم إذا نزلت فيك نازلة أن تشد قلبك إلى الله وتفتقر إليه أن يفهمك ويعلمك لا سيما في الأمور العظام الكبيرة

التي تخفي على كثير من الناس.

وقد ذكر لى بعض مشائخنا أنه ينبغى لمن سئل عن مسألة أن يكثر من الاستغفار، مستنبطاً من قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِتحْكُمَ بَنْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلا تَكُن لَلْخَائِنِينَ خصيماً واستغفر الله إنَّ الله كَانَ غَفُوراً رحيماً والستغفار يوجب زوال أثر رحيماً [النساء: ١٠٥، ٢٠١]. لأن الإكثار من الاستغفار يوجب زوال أثر الذنوب التي هي سبب في نسيان العلم والجهل كما قال تعالى: ﴿فَبَما نَقْضِهم مَّيْنَاقهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهم قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الكلم عَن مَّواضِعِه وَنَسُوا حَظًا مما ذُكِّرُوا به المائدة: ١٣]

وقد ذكر عن الشافعي أنه قال:

شَكُوْتُ إِلَى وَكِيعِ سُوءِ حِفْظِي فَأَرْشَـكَنِي إِلَى تَــرَْكُ الْمَعَاصِي وَقَالَ اعــلــم بــأَن الــعِلْمَ نـــُورٌ ونُــــور الله لا يُؤْتَاهُ عَاصــِي فلا جرم حينئذ أن يكون الاستغفار سبباً لفتح الله على المرء.

\* \* \*

وأسأل الله لى ولحم التوفيق والسداد وأن يثبتنا بالقول الشابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.

والحمد لله رب العالمين أولاً وأخيراً . . .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



## المحاضرة الحادية عشوة:

# شكــر النعمــة حقيقته . . علاماته

ألقاها فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز

(\*) ألقيت بالمسجد الجامع الكبير بالرياض في ٢٩/ صفر/ ١٤٠٠هـ

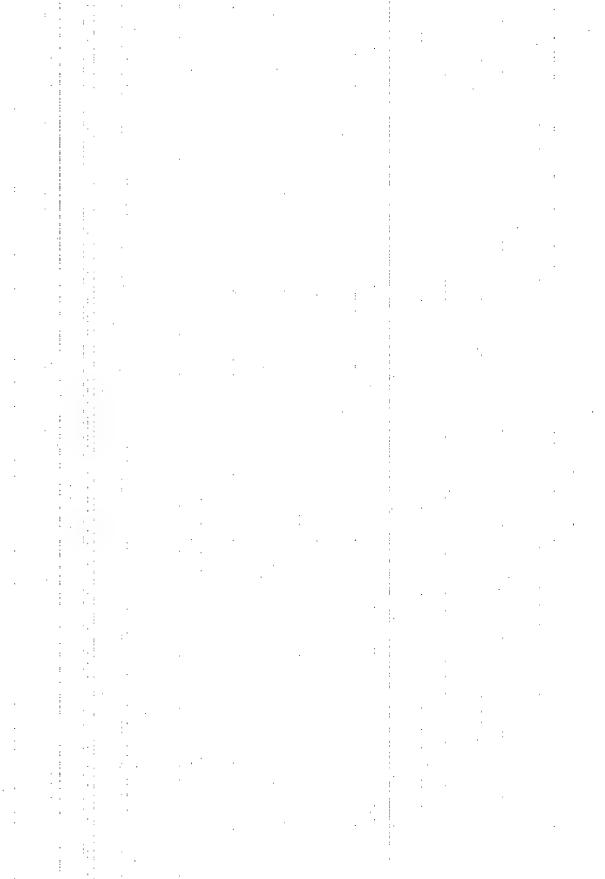

#### شكر النعمة حقيقته .. وعلاماته(\*)

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد..

安格特

فمن المعلوم أن الله جل وعلا أسبغ علينا نعماً كثيرة، ولم يزل يسبغ على عباده النعم الكثيرة، وهو المستحق لأن يشكر على جميع النعم. والشكر قيد النعم، إذا شكرت النعم اتسعت وبارك الله فيها وعظم الانتفاع بها، ومتى كفرت النعم زالت وربما نزلت العقوبات العاجلة قبل الآجلة.

فالنعم أنواع منوعة: نعمة الصحة في البدن والسمع والبصر والعقل وجميع الأعضاء، وأعظم من ذلك وأكبر: نعمة الدين والثبات عليها والعناية بها والتفقه فيها، قال تعالى ﴿اليّومَ أَكْمَلْتُ لَكُم دِينَكُم وَأَتَّمَتُ عَلَيكُم نِعمتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دِينا﴾ [المائدة: ٣].

فأعظم النعم نعمة الدِّين، وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب حتى أبان لعباده دينه العظيم ووضحه لهم ثم وفقك أيها المسلم وهداك حتى كنت من أهله. فهذه النعمة العظيمة التي يجب أن نشكر الله عليها غاية الشكر.

<sup>(\*)</sup> نشرت ضمن «مجموع فتاوي ومقالات ابن بازه (١٦٦/٥).

وإنما يعرف قدرها وعظمتها من نظر في حال العالم وما نزل بهم من أنواع الفساد أنواع الكفر والشرك والمضلال وما ظهر بين العالم من أنواع الفساد والإنحراف وإيثار العاجلة والزهد في الآجلة. وما انتشر أيضا من أضرار الشيوعية والعلمانية وأفكار الدعاة لهما، ومعلوم ما تشتمل عليه هذه الأفكار من الكفر بالله وبجميع الأديان والرسالات والكتب المنزلة من السماء.

وهكذا ما ابتلى به الكثير من الناس من عبادة أصحاب القبور والأوثان والأصنام وصرف خالص حق الله إلى غيره.

وكذلك ما ابتلى به الكثير من البدع والخرافات وأنواع المضلال والمعاصى.

وإنما تعرف النعم وعظم شأنها وما الأهلها من الخير عندما يعرف ضدها في هذه الشرور الكثيرة وما الأهلها من العواقب الوخيمة، فنعمة الإسلام عاقبتها الجنة والكرامة والوصول إلى دار النعيم بجوار الرب الكريم في دار الا يفني نعيمها ولا يبلي شباب أهلها ولا تزول صحتهم ولا أمنهم بل هم في صحة دائمة وأمن دائم وشباب الا يبلي وخير الا ينفد وجوار للرب الكريم كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ المُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أمين فِي جَنَّات وَعَيُّون يَلبَسُونَ مِن سُندُس واستبسرق متقابلين كذلك مَقامٍ أمين في جَنَّات وَعَيُّون يَلبَسُونَ مِن سُندُس واستبسرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة ءَامنين لا يَذُوقُونَ فيها الموت إلا المُوتَة الأولَى ووقاهم عَذَابَ الجَحيم فضلاً مِن رَبك ذلك هُوَ الفَوزُ العَظيم الله الله الله عني كثيرة.

وأما أهل الكفر والضلال فمصيرهم إلى دار الهون . . . إلى عذاب شديد وإلى جحيم وزقوم في دار دائمة لا ينتهي عذابها ولا يموت أهلها.

كما قال الله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُم نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقَضَى عَلَيهِ مِ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنهُم مِّن عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴾ [فاطر: ٣٦].

فمن فكر فى هذا الأمر وعرف نعمة الله عليه فإن الواجب عليه أن يشكر هذه النعمة بالثبات عليها، وسؤال الله سبحانه أن يوفقه للإستمرار عليها حتى الموت والحفاظ عليها بطاعة الله وترك معصيته والتعوذ بالله من أسباب الضلال والفتن ومن أسباب زوال النعم.

وعليه أيضاً شكر النعم الأخرى غير نعمة الإسلام مما يَحْصل للعبد من الصحة والعافية وغير ذلك من نعم الله عز وجل الكثيرة كالأمن في الوطن والأهل والمال.

وقد يكون سوقها إليك أيها العبد من أسباب إسلامك وإيمانك بالله، وقد يكون ذلك ابتلاءاً وامتحانا مع كفرك وضلالك. قد تمتحن بوجودك في محل آمن وصحة وعافية ومال كثير، وأنت مع ذلك منحرف عن الله وعن طاعته فهذا يكون من الابتلاء والامتحان وإقامة الحجة عليك ليزيد في عذابك يوم القيامة إذا مت على هذه الحالة السيئة.

فالشُّكر حقيقته أن تُقابل نعم الله بالإيمان به وبرسله ومحبته عز وجل والاعتراف بإنعامه وشكره على ذلك بالقول الصالح والثناء الحسن والمحبة للمنعم وخوفه ورجائه والشوق إليه والدعوة إلى سبيله والقيام بحقه. ومن الإيمان بالله ورسله الإيمان بأفضلهم وإمامهم نبينا محمد

وانه الخلاق والرزاق العليم وأنه المستحق لأن يعبد وحده وتؤمن بأنه رب وأنه الخلاق والرزاق العليم وأنه المستحق لأن يعبد وحده وتؤمن بأنه رب العالمين وأنه لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، وتؤمن بأسمائه وصفاته عز وجل وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا شريك له ولا شبيه له ولا يُقاس بخلقه جل وعلا كما قال تعالى ﴿لَيسَ كَمثله مُنَّ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

وقال تعالى: ﴿قُل هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الـــــصَّمَدُ لَم يَلِد وَلَم يُولَد وَلَم يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ﴾[الإخلاص: ١-غ].

ومن الإِيمان بالله سبحانه أن تؤمن بأنه هو المستحق للعبادة كما تقدم، كما قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾[الإسراء: ٢٣].

وقال تعالى ﴿إِياكَ نَعْبِدُ وَإِياكَ نَستعينَ ﴾ [الفاتحة: ٥]. إلخ.

وقــال سـبحــانــه: ﴿فَادَعُوا اللهَ مُخــــــلِصِينَ لَهُ الــــــديــــــــنَ وَلَو كَرِهَ الكافرون﴾[غافر:١٤].

وقال عز وجل: ﴿يَأْيِهَا النَّاسُ اعبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم...﴾ [البقرة: ٢١] إلخ.

وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] إلخ، وقال سبحانه: ﴿وَمَا أُمُسرُوا إِلَّا لِيَعَسَبُدُوا اللهَ مَخْسَلِصِينَ لَهُ السدينَ حَنَفَاءَ...﴾[البينة: ٥] إلخ،

فالله هو المستحق لأن يعبد وَحْدَهُ بِدُعَائِنا وَرَجَائِنا وخوفنا وصلاتنا ونذورنا وذبحنا وغير ذلك من أنواع العبادة. وبهذا تعلم أن ما يفعله الجهلة حول القبور من الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر لأهلها - أن هذا هو الشرك الأكبر وأنه يناقضه قول لا إله إلا الله. وتعرف أيضا أن من أنكر اليوم الآخر والبعث والنشور والجنة والنار فهو من أكفر خلق الله ولم يؤمن بالله سبحانه وتعالى بل كافر بالله ودينه. . . إلخ.

والشَّيوعيون الملحدون قد توافرت فيهم أنواع الكفر والضلال كما توافرت فيمن عبد غير الله وأشرك معه غيره من عباد القبور والأوثان وعباد الأنبياء والصالحين وعباد الأصنام والكواكب والشمس والقمر ونحو ذلك.

كما قال تعالى: ﴿ يَايِهَا النَّاسِ اعبُدُوا رَبَّكُمُ الذي خَلَقَكُم وَالدِّينَ مِن قَبْلِكُم لعلَّكم تَتقُونَ الذي جَعَلَ لكُمُ الأرضَ فراشا ﴾ [البقرة: ٢١، ٢٢] إلخ.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستَّة أيَّام ثُمَّ استوى على العرش يُغشى اليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخَّرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله ربُّ العالمين ادعوا ربكم تضرُّعاً وخُفْيةً إنه لا يُحبُّ المعتدين ولا تُفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إنَّ رحمت الله قريبٌ من المحسنين [الأعراف: ٥٤ - ٥٦]

ومَنْ صِرَف العبادة لغير الله كمن صرفها للجن أو الملائكة أو للبدوى أو للحسين أو غيرهم من الخلق فقد أشرك بالله غيره وعبد مع الله سواه ونقض بذلك قوله [لا إله إلا الله] وكفر بنعم الله التي أنعم بها عليه بالصحة والعافية وبالرسل وبرسولنا محمد عليه وهذا أعظم كفر للنعم

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ الله هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدَعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ السِباطِ لَ. . . ﴾ [الحج: ٢٣] إلخ .

وهذه العقيدة الصّحيحة هي التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام وجاء بها أكملهم وإمامهم وأفضلهم ونصيبنا منهم محمد عَلَيْكُوْ جاء يدعو إلى توحيد الله والإخلاص له.

وأرسل رسله إلى القبائل تدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى البلدان كذلك كما بعث عليا ومعاذا وأبا موسى الأشعرى رضى الله عنهم إلى اليمن. وأقام في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى توحيد الله عز وجل وأقام في المدينة عشر سنين يدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته وإنما بدأ بالدعوة إلى التوحيد لأنه هبو الأساس، فهو أساس الإيمان والدين وأساس الشكر لله المنعم، وبه بدأ الرسل كلهم كما قال الله سبحانه: ﴿وَلَقَدَ بَعَثنَا فِي كُلُ أُمةٍ رَّسُولاً أَنِ اعبُدُوا الله واجتَنبُوا الطاغوت الآية [النحل: ٣٦].

فمن فاته توحيد الله والإخلاص له عز وجل فإن جميع أعمالهم كلها باطلة لا تنفعه بشئ.

كما قال تعالى ﴿وَلَو أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾[الأنعام: ٨٨].

وقال تعالى ﴿وَلَقَد أُوحِي إِلَيكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبِلكَ لَئِنْ أَشْرَكَـتَ لَيَحبَطُنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخاسرين﴾[الزمر: ٦٥].

والشكر لله سبحانه على نعمة التوحيد وغيرها من النعم من أعظم الواجبات وأفضل القربات، وهو يكون بقلبك محبة لله وتعظيما له

ومحبة فيه وموالاة فيه . . . شوقا إلى لقائمه وجناته، فهو سبحانه العالى فوق خلقه والمستوى على عرشه استواءً يليق بجلاله وعظمته، وليس المعنى استولى كما تقول المبتدعة من الجهمية وغيرهم، بل هو بمعنى: ارتفع فوق عرشه كما قال السلف رحمهم الله بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى يعلم كل شئ وليس يخفى عليه شئ سبحانه وتعالى.

ومما اشتهر في ذلك قول مالك رحمه الله لما سئل عن قوله: ﴿الرحمنُ عَلَى العَرشِ استَوى ﴾ «كيف استوى » فأجاب رحمه الله بقوله: «الإستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة » وبقوله قال أهل السنة والجماعة رحمهم الله.

والمراد بقوله: «والسُّؤالُ عنه بِدعة»: يعني الكَيْف، لأنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أما الإِستواء فمعلوم، وهو العلو والإِرتفاع، وروى هذا المعنى عن أم سلمة رضى الله عنها وعن ربيعة ابن أبى عبد الرحمن شيخ مالك رحمة الله عليهما.

ومن الشكر بالقلب لله أيضا: محبة المؤمنين والمرسلين وتصديقهم فيما جاءوا به ولا سيما نبينا محمد عَلَيْكُ، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، كما قال سبحانه: ﴿ولَقَد بَعَثْنَا فِي كُل أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعسبُدُوا اللهَ وَاجتَنبُوا الطَّاغُوت﴾ [النحل: ٣٦].

ومن الشكر بالقلب أيضاً: أن تعتقد جازماً أن العبادة حق لله وحده ولا يستحقها أحد سواه. ومن الشكر لله بالقلب: الخوف من الله ورجاؤه ومحبت حباً يحملك على أداء حقه وترك معصيته وأن تدعو إلى سبيله وتستقيم على ذلك.

ومن ذلك: الإخلاص له والإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير.

ومن الشكر أيضا: الثناء باللّسان وتكرار النطق بنعم الله والتحدث بها والثناء على الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فإن الشكر يكون باللسان والقلب والعمل.

وهكذا شكر ما شرع الله من الأقوال يكون باللسان.

وهناك نوع ثالث وهو الشُّكر بالعمل. . . بعمل الجوارح والقلب.

ومن عمل الجوارح أداء الفرائض والمحافظة عليها كالصلاة والصيام والزكاة وحج بيت الله الحرام والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال.

كما قال تعالى ﴿انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وجاهدوا بِأَمُوالِكُم وَأَنفُسِكُم . ﴾ الآية [التوبة: ٤١].

ومن الشكر بالقلب: الإخلاص لله ومحبته والخوف منه ورجاؤه كما تقدم والشكر لله سبب للمزيد من النعم كما قال سبحانه: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُم لَئِن شِكَرَتُم لأَزِيدَنَّكُم ﴾[إبراهيم: ٧].

ومعنى ﴿تَأَذَّن﴾ يعنى أعلىم عباده بذلك وأخبرهم أنهم إن شكروا زادهم وإن كفروا فعذابه شديد، ومن عذابه أن يسلبهم النعمة، ويعاجلهم بالعقوبة فيجعل بعد الصحة المرض وبعد الخصب الجدب وبعد الأمن الخوف وبعد الإسلام الكفر بالله عز وجل وبعد الطاعة المعصية. فمن شكر الله عز وجل أن تستقيم على أمره وتحافظ على شكره حتى يزيدك من نعمه، فإذا أبيت إلا كفران نعمه ومعصية أمره فإنك تتعرض بذلك لعذابه وغضبه، وعذابه أنواع، بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة.

ومن عذابه في الدنيا: سلب النعم كما قال تعالى ﴿فَلَما زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُم﴾[الصف: ٥].

وتسليط الأعداء وعذاب الآخرة أشد وأعظم كما قبال سبحانه: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُم وَاشْكُرُوا لَى ولا تَكفُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

وقال تعالى: ﴿اعملوا ءَالَ دَاوُدَ شُكَراً وَقَلِيلٌ مِن عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبا:١٣] فأخبر سبحانه أن الشاكرين قليلون وأكثر الناس لا يشكرون.

فأكثر الناس يتمتع بنعم الله ويتقلب فيها ولكنهم لا يشكرونها بل هم ساهون لأهون غافلون كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنعَـمُ والنَّارُ مَثوى لَّهُم﴾ [محمد:١٢].

فلا يتم الشكر إلا باللِّسان واليد والقلب جميعا.

وبهذا المعنى يقول الشاعر:

أفادتكم النعماء منى ثلاثة يَدِى وَلسانى والضَّمير المحجبا والمؤمن من شأنه أن يكون صبورا شكورا كما قال تعالى ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكُلُ صَبَّارِ شُكُورِ﴾[إبراهيم:٥].

فالمؤمن صبور على المصائب شكور على النعم، صبور مع أخذه بالأسباب وتعاطيه الأسباب، فإن الصبر لا يمنع الأسباب، فلا يجزع من المرض ولكن لا مانع من الدواء.

فلا يجزع من قلة المزرعة أو ما يصيبها ولكن يعالج المزرعة بما يزيل من أمراضها، فالصبر لازم وواجب، ولكن لا يمنع العلاج والأخذ بالأسباب.

فالمؤمن يَصْبر على ما أصابه ويعلم أنه بقدر الله وله فيه الحكمة البالغة ويعلم أن الذنوب شرها عظيم وعواقبها وخيمة فيبادر بالتوبة من الذنوب والمعاصى

فعلیك أیها المسلم أن تتوب إلى الله عز وجل حتى يصلح لك ما كان فاسدا ويرد عليك ما كان غائبا.

وقد صح في الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إِنَّ العَبْدَ لَيُحْرَمُ اللهِ ﷺ أنه قال: «إِنَّ العَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزق بِالذَّنب يُصيبه» فقد يفعل الإِنسان ذنبا يحرم به من نعم كثيرة.

قال تعمالى: ﴿وَمَا أَصَابِكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَت أَيدِيكُم وَيَعفُوا عَن كَثيرِ﴾[الشورى: ٣].

وقال جل وعلا ﴿مَا أَصَابَكَ مِن حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيَّئَةٍ فَمَـنَ نَفُسكَ. . . ﴾ الآية [النساء:٧٩].

وقال سبحانه ﴿ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَر والـبَحرِ بِمَا كَسَبَت أَيدِي النـاسِ ليُذيقَهُم بَعضَ الَّذي عَملُوا لَعَلَّهُم يَرجعُونَ﴾[الروم: ٤١].

فالمصائب فيها دعوة للرجوع إلى الله وتنبيه للناس لعلهم يرجعون إليه.

فالعلاج الحقيقي للذنوب يكون بالتوبة إلى الله وترك المعاصى والصدق في ذلك، ومن جملة ذلك العلاج: ما شرع الله من العلاج

الحسى فإنه من طاعة الله، كما قال النبى ﷺ «عباد الله تَدَاوُوا ولا تَتَدَاووا بِحَرام».

فالمؤمن صبور عند البلايا في نفسه وأهله وولده شكور عند النعم بالقيام بحقه والتوبة إليه كما قال النبي على الله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» رواه مسلم في الصحيح من حديث صهيب بن سنان رضى الله عنه.

ومن الشكر لله عز وجل: لزوم السنة والحذر من البدع. فإن كثيرا من الناس قد يبتلي بالبدعة تقليداً وتأسيا بغيره، وأسبابها الجهل.

والبدعة نوع من كُفران النِّعم وعدم الشُّكر لله سبحانه وتعالى.

ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس في كثير من البلدان من الاحتفال عولد النبي عَلَيْ في ربيع الأول، ويعتقدون أن ذلك مستحب جهلا منهم وتقليدا لغيرهم، وذلك غلط لا أساس له في الشرع المطهر، بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان وقد يقع في هذا الاحتفال أشياء منكرة من شرب الخمور واختلاط النساء بالرجال بل قد يقع فيه قصائد بها شرك أكبر مثل ما قد وقع في البردة للبوصيرى وذلك في قوله:

يا أكْرَمَ الخلق مالى من ألوذ به سواك عند حُلول الحادث العَمَمِ إِنْ لَم تَكُن فَى مَعَادى آخذا بيدى فضلاً وإلا فقل يا زلة القدمِ فإن من جُودك الدُّنيا وضُرَّتها ومن عُلُومك علم اللَّوح والقلم وكما وقع فى قصيدة البرعى اليمنى وما فيها من الشَّرك الأكبر فى

دعاء النبي ﷺ.

فالاحتفالات بالموالد سواء كان مولد النبي ﷺ أو الموالد الأخرى كمولد البدوي أو ابن علوان أو الحسين أو على رضى الله عنهما - كلها بدعة منكرة أحدثها الناس ولم تكن في عهد النبي عَلَيْهُ ولا في عهد أصحابه ولا في القرون المفضلة . وأول من أحدثها هم الشيعة الباطنية وهم بنوعبيد القداح المعروفون بالفاطميين الذين ملكوا مصر والمغزب أفي المائة الرابعة والخامسة ، وأحدثوا احتفالات كثيرة بالموالد ، كمولد النبي ﷺ والحسين وغيرهما ، ثم تابعهم غيرهم بعد ذلك ، وهــذا فيه تشبه بالنصاري واليهود في أعيادهم ، وفيه إحياء لاجتماعات فيها كثير من المعاصى والشرك بالله ، حتى ولو فعلها كثير من الناس ، ذلك لأن الحق لا يعرف بالناس وإنما يعرف الحق بالأدلة الشرعية في الكتاب والسنة . وقد نبه كثير من العلماء على ذلك منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي وآخرون رحمة الله عليهم ، ومن استحسنها من بعض المنتسبين للعلم فقد غلط غلطاً بينا لا تجور متابعته عليه . فإن تعظيم الرسول عَلَيْ وإظهار فضله وشأنه لا يكون بالبدع بل باتباع شرعه وتعظيم أمره ونهيه والدعوة إلى سنته وتعليمها الناس في المساجد والمدارس والجامعات لا بإقامة احتفالات مبتدعة باسم المولد ؛ لما تقدم من الأدلة الشرعية ، ولما يقع فيها من الغلو والشرور الكثيرة ، وربما صار فيها الإختلاط وشرب الخمور ، بل قد يقع فيها ما هـ و أكثر من ذلك من الشرك الأكبر كما سبق التنبيه على ذلك.

وقد وقع في الناس أيضاً تقليد لهؤلاء فقد احتفل الناس بعيد ميلاد

أولادهم أو عيد الزواج ، فهذا أيضاً من المنكرات وتقليد للكفرة . فليس لنا إلا عيـدان عيد الفطر وعـيد النحر وأيام الـتشريق وعرفة والجـمعة . فمن اخترع عيداً جديداً فقد تشبه بالنصارى واليهود .

قال ﷺ : « مَنْ عَمِل عَمَلًا ليس عَلَيه أَمْرُنا فهو رَدٌّ » .

وقال: «من أحدث في أمْرنا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ » وقال عليه الصلاة والسلام : « إِيَّاكُم ومُحْدَثَاتِ الأمور فَإِن كُلَّ محدثة بِدْعة وَكُلَّ بِدْعة ضَكَلة » .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . فالواجب على أهل الإسلام أن يسلكوا طريق النبي ﷺ وأصحابه رضى الله عنهم وأتباعهم من السلف الصالح وأن يتركوا البدع المحدثة بعدهم .

وهذا كلِه من شكر الله قولًا وعملًا وعقيدة.

#### \* \* \*

وأسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا العمل بالسنة والإستقامة عليها وأن يوفقنا لشكر نعمه قولا وعملا وعقيدة مع الشبات على الحق. كما نسأله سبحانه أن يصلح جميع ولاة أمور المسلمين وأن يوفقهم لكل خيروأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يعينهم على إقامة أمر الله في أرض الله وعلى إقامة حدود الله على عباد الله وأن يولى على جميع أمور المسلمين خيارهم وأن يعيذهم من مضلات الفتن إنه سميع قريب . . . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.



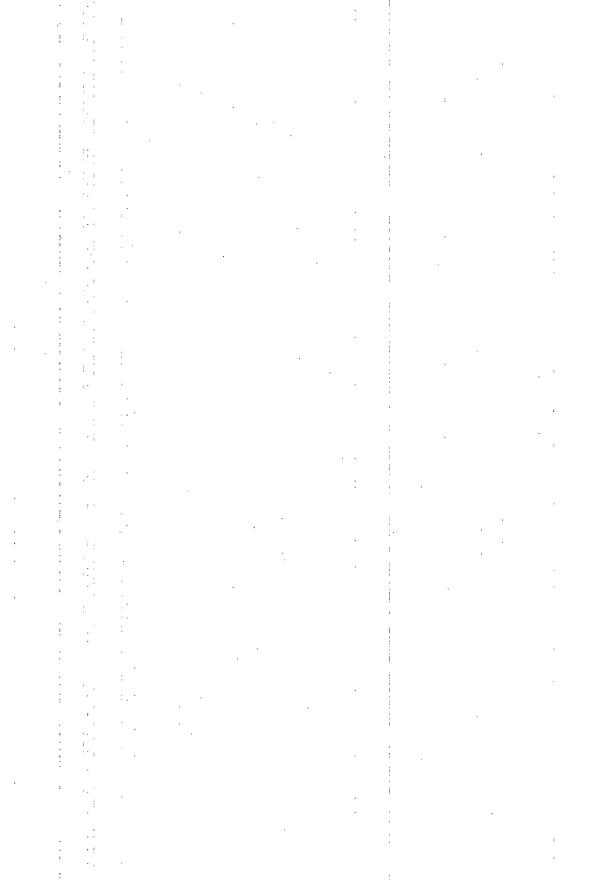

#### المحاضرة الثانية عشرة:

## ضعف المسلمين أمام عدوهم أسبابه . . وسائل العلاج

ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

(\*) ألقيت في ندوة المسجد الجامع الكبير بالرياض في ٢٩/ ٥/ ١٣٩٩هـ

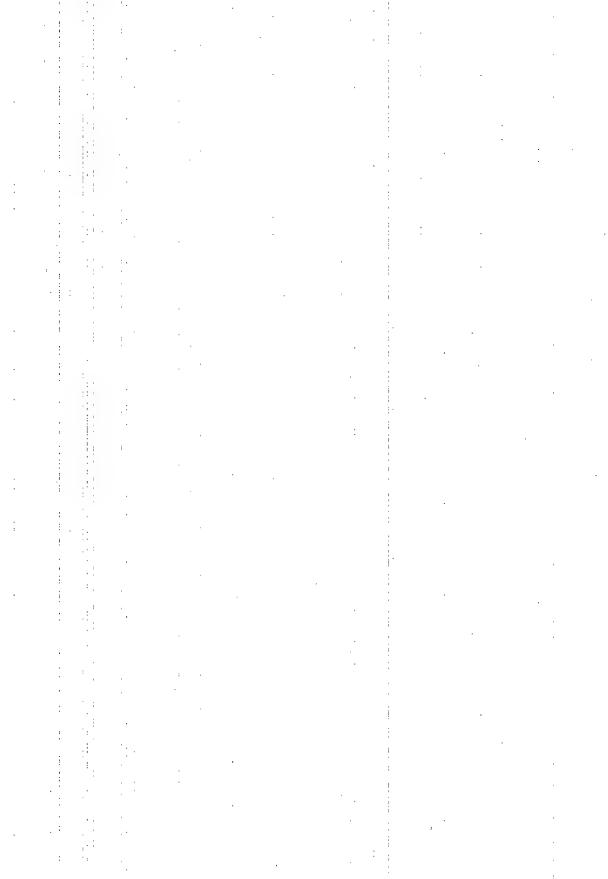

### أسباب ضعف المسلمين أمامر عدوهمر ووسائل العلاج لذلك (\*)

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم المدين. أما بعد:

#### \* \*

فلقد اهتم أرباب الفكر الإسلامي وأصحاب الغيرة الإسلامية وأصحاب التفكير الكثير بحال المسلمين وما آل إليه أمرهم. .

لقد شغلهم هذا الأمر كثيراً وفكروا كثيراً في أسباب ضعف المسلمين وفي أسباب تأخرهم أمام عدوهم وفي أسباب تفرقهم واختلافهم، وفي أسباب تسليط العدو عليهم حتى أخذ بعض بلادهم.

ثم بعد أن عرفوا الأسباب \_ وهى واضحة \_ اهتموا أيضاً بأن يعرفوا العلاج لهذه الأسباب التى أوجبت التاخر والضعف وهى معلومة أيضاً، ولكن يسجب أن تنشر وأن تبين، فإن وصف الداء ثم الدواء من أعظم أسباب الشفاء والعافية.

فإن المريض متى عرف داءه وعرف دواءه فهو جدير بأن يبادر إلى أخذ الدواء ثم يضعه على الداء.

هذه طبيعة الإنسان العاقل الذي يحب الحياة ويحب الخلاص من الأمراض، يهمه أن يعرف الداء وأن يعرف الدواء.

<sup>(\*)</sup> نشرت ضمن «مجموع فتاوی ومقالات ابن باز» (١٠١٠: ١١٦)

ولكن بعض الناس قد يغلب عليه الـداء ويستولى عليه حتى يرضى به ويستلـذ وحتى يموت شعوره، فـلا يبالى بمن يصـف له الدواء لأن الداء صارسجية وطبيعة له يرتاح له ويقنع بالبقاء معه لانحراف مزاجه وضعف بصيرته وغلبة الهوى عليه وعلى عقـله وقلبه وتصرفاته كما هو الواقع فى أكثر الناس بالنسبة للأدواء الدينية وعلاجها.

فقد استلذ الأكثر وطاب له البقاء على أمراضه وسيئاته التى أضعفته وعطلت حركاته وجعلته لا يحس بالداء فى الحقيقة ولا يحس بنتائجه ولا بما يترتب عليه فى العاجل والآجل ولا ينشد الدواء ولا يحرص عليه ولو وصف له وبين له ولو كان قريبا منه؛ لأنه لا يهم ذلك، وماذاك إلا لاستحكام الداء وارتياح النفس له وخفاء ضرره عليه وعدم الهمة العالية لتحصيل المطالب العالية.

وقد بين العلماء وأصحاب الفكر النير وأرباب البصيرة النافذة والخبرة بأحوال الأمم في هذا العصر وقبله بعصور أسباب ضعف المسلمين وتأخرهم، كما بينوا أيضاً وسائل العلاج الناجع ونتائجه وعاقبته إذا أحسن استعمال الدواء.

وترجع أسباب الضعف والتأخر وتسليط الأعداء إلى سبب نشأت عنه أسباب كثيرة وعامل واحد نشأت عنه عوامل كثيرة، وهذا السبب الواحد والعامل الواحد هو: الجهل؛ الجهل بالله وبدينه وبالعواقب التي استولت على الأكثرية، فصار العلم قليلا والجهل غالبا.

وعن هذا الجهل نشأت أسباب وعوامل منها حب الدنيا وكراهية

الموت، ومنها إضاعة الصلوات واتباع الشهوات، ومنها عدم الإعداد للعدو والرضى بأخذ حاجاتهم من عدوهم وعدم الهمة العالية في إنتاج حاجاتهم من بلادهم وثرواتهم، ونشأ عن ذلك أيضا التفرق والاختلاف وعدم جمع الكلمة وعدم الاتحاد وعدم التعاون.

فعن هذه الأسباب الخطيرة وثمراتها وموجباتها حصل ما حصل من الضعف أمام السعدو والتأخر في كل شيء إلا ما شاء الله والإقبال على الشهوات المحرمة والشغل بما يصد عن سبيل الله وعن السهدى وعدم الإعداد للعدو لا من جهة الصناعة ولا من جهة السلاح الكافي الذي يخيف العدو ويعين على قتاله وجهاده وأخذ الحق منه وعدم إعداد الأبدان للجهاد وعدم صرف الأموال فيما ينبغي لإعداد العدة للعدو والتحرز من شره والدفاع عن الدين والوطن.

ونشأ عن ذلك المرض الحرص على تحصيل الدنيا بكل وسيلة وعلى جمعها بكل سبب وأصبح كل إنسان لا يهمه إلا نفسه وما يتعلق ببلاده وإن ذهب في ذلك دينه أو أكثره.

هذا هو حال الأكثرية وهذا هو الغالب على الدول المنتسبة للإسلام اليوم بل يصح أن نقول إن هذا هو الواقع إلا ما شاء الله جل وعلا من بعض الإعداد وبعض التحرز على وجه ليس بالأكمل وليس بالمطلوب من كل الوجوه.

ويدل على أن أعظم الأسباب هو الجهل بالله وبدينه وبالحقائق التي يَكَالِيَةُ في الحديث

الصحيح: "مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خيراً يُفَقّهه في الدِّين واه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. مع آيات في المعنى وأحاديث كلها تدل على خبث الجهل وخبث عواقبه ونهايته وما يترتب عليه بل القرآن الكريم علوء بالتنديد بالجهل وأهله والتحذير منه كما قال الله تعالى: ﴿وَلَكِنَ عَلَو بَالتَنديد بالجهل وأهله والتحذير منه كما قال الله تعالى: ﴿وَلَكُن وَلَكَن مَ يَجْهَلُون ﴾ [الانعام ٢١١] وقال سبحانه: ﴿وَآكثَرَهُم لا يَعقلُون ﴾ [المائدة: ٣٠] إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على ذم الجهل بالله والجهل بدينه والجهل بالعدو ويما يجب إعداده من الأهبة والاتحاد والتعاون وعن الجهل نشأت هذه الأشياء التي سبقت من فرقة واختلاف وإقبال على الشهوات وإضاعة لما أوجب الله عدم إيشار الآخرة وعدم الانتساب إليها بصدق بل لا يهم الأكثرية إلا هذه العاجلة كما جاء في الآية الكريمة من بصدق بل لا يهم الأكثرية إلا هذه العاجلة كما جاء في الآية الكريمة من قوله جل وعلا ﴿فَاما مَن طَغَى وَءَاثَر الحياة الدُّنيا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِي الْماوَى . . ﴾ قوله جل وعلا ﴿فَاما مَن طَغَى وَءَاثَر الحياة الدُّنيا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِي الْماوَى . . ﴾ الخ [النارعات: ٣٧، ٣٨، ٣٩] .

وعن الجهل: أيضاً نشأت هذه الكوارث وهذه العواقب الرديئة التي هي حب الدنيا وكراهية الموت والإقبال على الشهوات وإضاعة الواجبات والصلوات وإضاعة الإعداد للعدو من كل الوجوه إلا ما شاء الله من ذلك. ومن ذلك التفرق والاحتلاف وعدم الاتحاد والتعاون إلى غير ذلك.

فقوله ﷺ «مَن يُرد الله به خَيْراً يُفَقِّهه في الدين» يدلُّ على أن من علامات الخير والسعادة للفرد والشعب والدولة أن يتفقهوا في الدين، فإن الإقبال على التفقه في الدين والتعلم والتبصر بما يجب عليهم في

العاجل والآجل من أوجب الواجبات، وفي ذلك علامة على أن الله أراد بهم خيراً.

ومن ذلك \_ مع إعداد للعدو \_ تأدية فرائض الله والانتهاء عن محارم الله والوقوف عند حدود الله .

- ومن ذلك أيضاً: أن يوجد في بلاد المسلمين من الصناعة والإعداد والقوة ما يستطيع كل فرد بكل وسيلة، حتى لا تكون حاجاته عند عدوه، وحتى يعلم عدوه ما لديه من الإعداد والاستعداد فيرهبه وينصفه ويعطيه حقوقه ويقف عند حده وحتى يحصل إعداد الأبدان وعدم الرفاهية التي تضعف القوى والقلوب عن مقاتلة العدو وحتى تقوى على الجهاد.
- والتّفقه في الدين: أيضاً يعطى المعلومات الكافية عن الآخرة وعن الجنة ونعيمها وقصورها ومافيها من خير عظيم وعن النار وعذابها وأنكالها وأنواع ما فيها من العذاب فيكسب القلوب نشاطا في طلب الآخرة وزهداً في الدنيا وإعدادا للأعداء وحرصاً على الجهاد في سبيل الله والاستشهاد في سبيله سبحانه وتعالى.
- كما أن التَّفقه في الدّين: يعطى الشعب والوالى النشاط الكامل في كل ما يحبه الله ويرضاه وفي البعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويعطى القلوب الرغبة الكاملة في الاتحاد مع بقية المسلمين والتعاون معهم ضد العدو وفي إقامة أمر الله وتحكيم شريعته والوقوف عند حدوده، ويحصل بذلك أيضا التعاون على كل ما يجب لله ولعباده،

فإن العلم النافع يدعو إلى العمل والتكاتف والتناصح والتعاون على الخير، ويعطيهم أيضاً الحرص الكامل على أداء الفرائض والبعد عن المحارم والشوق إلى الآخرة وعدم كراهية الموت في سبيل الحق وفي الجهاد في سبيل الله وفي قتال العدو وأخذ الحقوق منه.

وبالعلم تكون النفوس والأموال رحيصة في جلب رضا الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله وفي سبيل انقاذ المسلمين من سيطرة عدوهم وتخليصهم مما أصابهم من أنواع البلاء وفي سبيل استنقاذ المستضعفين من أيدى أعدائهم وفي سبيل حفظ كيان المسلمين وحوزتهم وأن لا تنتقص بلادهم وحقوقهم. فإذا كان الجهل فقدت هذه الأشياء وهذه الحقوق وهذه الخيرات وهذه المعلومات وهذا الإيثار وهذا الإرخاص للنفوس والأموال في سبيل الحق، وقد قال الشاعر:

ما يَبْلَغُ الأعداء من جَاهِلِ ما يَبْلُغ الجَاهِلُ من نفسه فالجهل داء عضال يميت القلوب والشعور ويضعف الأبدان والقوى ويجعل أهله أشبه بالأنعام لا يهمهم إلا شهوات الفروج والبطون ومازاد على ذلك فهو تابع لذلك من شهوات المساكن والملابس. فالجاهل قد ضعف قلبه وضعف شعوره وقلت بصيرته، فليس وراء شهوته الحاضرة وحاجته العاجلة شيء يطمح إليه ويريد أن ينظر إليه.

وقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره بإسناد حسن عن ثوبان رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال: «يوشك أن تَدَاعَى عَلَيْكُم الأمم كما تَدَاعى الأَكَلَة عَلَى قَصْعَتِها» قيل: يا سول الله: أمن قلَّة بنا؟ قال: «لا، ولكنكم غثاء

كغثاء الـسيَّل، تُنزع المهابة مـن قُلوب عدوكم منكـم ويوضع في قلوبـكم الوَهَن» قالوا: يا رسول الله: وما الوهن؟ قال: «حبُّ الدَّنيا وكراهة الموت».

وهذا الوهن الذي ورد في الحديث إنما نشأ عن الجهل الذي صاروا به غثاء كغثاء السيل، ما عندهم بصيرة بما يجب عليهم بسبب هذا الجهل الذي صاروا به بهذه المثابة.

فقد سيطر الوَهَن عليهم واستقر في قلوبهم ولا يستطيعون الحراك إلى المقامات العالية والجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته؛ لأن حبهم للدنيا وشهواتها من مآكل ومشارب وملابس ومساكن وغير ذلك أقعدهم عن طلب المعالى وعن الجهاد في سبيل الله فيخشون أن تفوتهم هذه الأشياء.

وكذلك أوجب لهم البخل حتى لا تبصرف الأموال إلا في هذه الشهوات، وأفقدهم هذا الجهل القيادة الصالحة المؤثرة العظيمة التى لا يهمها إلا إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله وسيادة المسلمين وحفظ كيانهم من عدوهم وإعداد العدة بكل طريق وبكل وسيلة لحفظ دين المسلمين وصيانته وإعلائه وحفظ بلاد المسلمين ونفوسهم وذرياتهم عن عدوهم.

فالجهل أضراره عظيمة وعواقبه وخيمة ومن ذلك ما بينه النبي وَالله من من ذلك المسلمين أمام عدوهم ووصفهم بأنهم غثاء كغشاء السيل وأن أسباب ذلك نزع المهابة من قلوب أعدائهم منهم؛ أى أن أعداءهم لا يهابونهم ولا يقدرونهم لما عرفوا من جهلهم وتكالبهم على الدنيا والركون إليها.

فالعدو إنما يعظم القوة والنشاط والهمة العالية والتضحية العظيمة في سبيل مبدئه. فإذا رأى العدو أن هذا الخصم المقابل له ليس له هذه الهمة وإنما هو يهتم لشهواته وحظه العاجل أعطاه من ذلك حتى يوهن قوته أمامه ويصرفه عن التفكير في قتاله لانشغاله بحب الدنيا والانكباب على الشهوات.

فالوهن أصاب القلوب إلا ما شاء الله واستحكم عليها إلا من رحم ربك وما أقلهم، فهم في الغالب قد ضعفوا أمام عدوهم ونزعت المهابة من قلوب أعدائهم منهم وصار أعداؤهم لا يهتمون بهم ولا يبالون بهم ولا ينصفونهم لأنهم عرفوا حالهم وعرفوا أنهم لا قوة ولا غيرة عندهم ولا صبر لهم على القتال ولا قوة أيضا تعينهم على القتال ولم يعدوا لهذا المقام عدته، فلذلك احتقرهم العدو ولم يبال بشأنهم وعاملهم معاملة السيد للمسود والرئيس للمرؤوس وهم سادرون في حب الذيا والبعد عن أسباب الموت إلا من رحم ربك وحريصون على تحصيل الشهوات المطلوبة بكل وسيلة، حذرون من الموت حريصون على العلاج والدواء عن كل صغيرة وكبيرة من الأدواء خوف الموت، وحريصون أيضاً الا يتعاطوا أمرا يسبب الموت والانقطاع عن هذه الشهوات.

ومن أراد الآخرة وأراد إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله لا تكون حاله هكذا، وفيما جرى لسلفنا الصالح في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام وعهد صحابته المرضيين ومن سار على طريقهم بعد ذلك فيما فعلوا من الجهاد وفيما أعدوا من العدة وفيما صبروا عليه من التعب والأذى قدوة لنا وذكرى لنا لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله وإنقاذ

بلادنا وقومنا من أيدى أعدائنا صبراً وتحملاً وجهاداً وإيثاراً للآخرة وبذلاً للمال والنفس للجهاد في سبيل الله عز وجل وتدرباً على الجهاد والقتال وحرصاً على الخشونة والصبر والتحمل وذكراً للآخرة دائما وعناية بكل ما يعين على جهاد الأعداء وصبراً على ذلك وتعاونا وجمعاً للكلمة واتحاداً للصف حتى يحصل المراد من إعلاء كلمة الله وإنقاذ المسلمين من كيد عدوهم.

وإذا علمنا الداء وهو بين وواضح وهو كما علمنا غلبة الجهل وعدم التعلم والتفقه في الدين والإعراض عن العلم الشرعي ورضاً بالعلوم الدنيوية التي تؤهل للوظائف فقط غير العلوم التي توجب الاستغناء عن الأعداء والقيام بأمر الله والبعد عن مساخطه سبحانه، وإنما هي علوم قاصرة ضعيفة قصاراها أن تؤهل لعمل عاجل دنيوي في بلاد الفرد ودولته.

إذا علم ذلك فإن الواجب علاجه بالعلم الشرعي، إذ قُل من يعنى بالعلم النافع الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام وقل من يعنى بالإعداد للأعداء حتى يتمكن ذلك الشعب وتلك الدولة من إيجاد ما يغنى عن الأعداء.

فالداء واضح وبين وهو مكون من عدة أدواء نشأت عن الجهل والإعراض والغفلة حتى صار الموت مرهوبا والدنيا مؤثرة ومرغوب فيها وحتى صار الجهاد شبحاً مخيفاً لا يقبله إلا القليل من الناس وصار الهدف ليس لإعلاء كلمة الله بل إما لقومية وإما لوطنية وإما لأشياء أخرى غير إعلاء كلمة الله وإظهار دينه والقضاء على ما خالف ذلك.

فالإعداد ضعيف أو معدوم والأهداف منحرفة إلا ما شاء الله. فطريق النجاح وطريق التقدم ضد الأعداء وعدم الضعف أمامهم وطريق الفلاح والنجاح والحصول على المقامات العالية والمطالب الرفيعة والنصر على الأعداء - طريق كل ذلك هو في الإقبال على المعلم النافع والتفقه في الدين وإيشار مرضاة الله على مساحطه والعناية بما أوجب الله وترك ما حرم الله والتوبة إلى الله عما وقع من سالف الذنوب ومن التقصير توبة صادقة والتعاون الكامل بين الدولة والشعب على ما يجب من طاعة الله ورسوله والكف عن محارم الله عز وجل وعلى ما يجب أيضاً من إعداد العدة كما قال الله سبحانه وتعالى ﴿واَعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوة ﴾ [الانفال: ٢] إلخ.

فلابد من إعداد العدة البدنية والمادية وسائر أنواع العدة من جميع الوجوه حتى نستغنى بما أعطانا الله سبحانه عما عند أعدائنا فإن قتال أعدائنا بما في أيديهم من الصعب جداً الحصول عليه، فإذا منع العدو عنك السلاح فبأى شيء تقاتل؟ مع ضعف البصيرة وقلة العلم. فلابد من إعداد المستطاع، ويكفى المستطاع مادام المسلمون قاصدين الاستغناء عن عدوهم وجهاد عدوهم واستنقاذ بلادهم قاصدين إقامة أمر الله في بلاد الله قاصدين الآخرة ما استطاعوا لكل ذلك.

فإن الله سبحانه وتعالى يقول ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوة﴾ [الانفال: ١٦] الخ، ولم يقل وأعدوا لهم مثل قوتهم؛ لأن هذا قد لا يستطاع.

فإذا صدق المسلمون وتكاتفُوا وأعدوا لعدوهم ما استطاعوا من العدة ونصروا دين الله فالله يعينهم وينصرهم سبحانه وتعالى ويجعلهم أمام

العدو وفوق العدو لا تحت العدو، يقول الله وهو الصادق في قوله ووعده: ﴿ يَابِهَا الذين ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا الله يَنصركُمْ وَيُثَبَت أَقْدَامَكُم ﴾ [محمد: ٧] والله ليس بعاجز ولا في حاجة إلى الناس ولكنه يبتلي عباده الأخيار بالأشرار ليعلم صدق الصادقين وكذب الكاذبين وليعلم المجاهد من غيره وليعلم الحراغب في النجاة من غيره، وإلا فهو القادر على نصر أوليائه وإهلاك أعدائه من دون حرب ومن دون حاجة إلى جهاد وعدة وغير ذلك.

كما قال سبحانه ﴿ذَلكَ وَلَو يَشَاءُ الله لانتصر مِنْهُمْ وَلَـكن ليبلُوا بَعْضَكُم بِيعْض ﴾ [محمد: ٤] وقال سبحانه في سورة الأنفال في قصة بدر: ﴿وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى وَلتَطْمئنَ بِهِ قُلُوبُكُم ﴾ [الأنفال: ١٠] يعنى إمدادهم بالمدد من الملائكة.

وقال سبحانه ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عند الله العزيز الحكيم﴾ [الانفال: ١]، وفي آية آل عمران كذلك قال تعالى: ﴿وَما جعله الله إِلا بُشْرِى لَكُم وَلِتَطْمَئنَ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلا مِن عند الله الْعَزِيزِ الْحكيم﴾ [آل عمران: ١٢٦] فالنصر من عنده جل وعلا، ولكنه سبحانه جعل المدد بالملائكة، وما يعطى من السلاح والمال وكثرة الجند كل ذلك من أسباب النصر والتبشير والطمأنينة، وليس النصر معلقا بذلك، قال سبحانه ﴿ كَم مِنْ فِنَة قَلِيلَة غَلَبَتْ فِنَةً كثيرة بإذن الله وَالله مَع الصّابرين﴾ [البقرة ٢٤٩] وكانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر، والسلاح قليل والمركوب قليل والمشهور أن الإبل كانت سبعين وكانوا يتعاقبونها وكان السلاح قليلاً وليس معهم من الخيل في المشهور سوى فرسين، وكان جيش الكفار حوالي الألف، وعندهم القوة العظيمة فرسين، وكان جيش الكفار حوالي الألف، وعندهم القوة العظيمة

والسلاح الكثير، ولما أراد الله هزيمتهم هنزمهم ولم تنفعهم قوتهم ولا جنودهم، وهزم الله الألف وما عندهم من القوة العظيمة بالثلائمائة وبضعة عشر وما عندهم من القوة الضعيفة، ولكن بتيسير الله ونصره وتأييده غلبوا ونصروا وأسروا من الكفار سبعين وقتلوا سبعين وهزم الباقون لا يلوى أحد على أحد وكل ذلك من آيات الله ونصره.

وفى يوم الأحزاب غزا الكفار المدينة بعشرة آلاف مقاتل من أصناف العرب من قريش وغيرهم وحاصروا المدينة واتخذ النبي عليه الخندق، وذلك من أسباب النصر الحسي، ومكثوا مدة وهم يحاصرون المدينة، ثم أزالهم الله بغيير قتال، فأنزل في قلوبهم الرعب وسلط عليهم الرياح وجنوداً من عنده حتى لم يقر لهم قرار وانصرفوا خائين إلى بلادهم، وكل هذا من نصره وتأييده سبحانه وتعالى، ثم خذلوا فيلم يغزوا النبي وكل هذا من نصره وتأييده سبحانه وتعالى، ثم خذلوا فيلم يغزوا النبي غزاهم في السنة الثامنة في رمضان وفتح الله عليه مكة، ثم دخل الناس غزاهم في دين الله بعد ذلك.

فالمقصود: أن النّصر بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الناصر لعباده، ولكنه سبحانه أمر بالأسباب، وأعظم الأسباب طاعة الله ورسوله على الله ومن طاعة الله ورسوله المتعلم والتفقه في الدين حتى تعرف حكم الله وشريعته لنفسك وفي نفسك وفي غيرك وفي جهاد عدوك وحتى تعد العدة لعدوك وحتى تكف عن محارم الله وحتى تؤدى فرائض الله وحتى تقدم تقف عند حدود الله وحتى تستعاون مع إخوانك المسلمين وحتى تقدم الغالى والنفيس من نفسك ومالك في سبيل الله عز وجل وفي سبيل نصر

دين الله وإعلاء كلمته لا في سبيل الوطن الفلاني ولا القومية الفلانية.

فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل للنصر على الأعداء بالتعليم الشرعى والتفقه في دين الله من الولاة والسرعايا والكبيسر والصغير، ثم السعمل بمقتضى ذلك وترك ما نحن عليه مما حرم الله، قال تعالى: ﴿إِن الله لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يَغَيِّرُوا ما بِأَسْفُسِهِم ﴾ [الرعد: ١١] فمن أراد من الله السنصر والتأييد وإعلاء الكلمة فعليه بتغيير ما هو عليه من المعاصى والسيئات المخالفة لأمر الله، وربك يقول جل وعلا ﴿وَعَدَ الله الذينَ مِن قَبْلِهِم وَلَيُمكن وَعَملُوا الصالحات لَيَستَخْلفنهُم في الأرض كما استخلف الذين من قَبْلهِم وَلَيُمكن لَهُم وَلَيُبدُلنهُم من بَعد خَوْفِهم أمنا يَعْبُدُونَني لايشرِكُون بي شيئا ﴾ [النور: ٥٥] ما قال الله: وعد الله الذين ينتسبون إلى قريش أو العرب أو الذين يبنون القصور ويستخرجون البترول. . إلى على العرب أو الذين الصادق والعمل الصالح سواء كانوا عربا أو عجما.

هذه هى أسباب السنصر والاستخلاف فى الأرض لا العسروبة ولا غير العروبة ولا غير العروبة ولا غير العروبة ولا غير

هذا هو السبب وهذا هو الشرط وهذا هو المحور الذى عليه المدار، فمن استقام عليه في التمكين والاستخلاف في الأرض والنصر على الأعداء، ومن تخلف عن ذلك لم يضمن له النصر ولا السلامة ولا العز، بل قد ينصر كافر على كافر، وقد ينصر مجرم على مجرم وقد يعان منافق على منافق ولكن النصر المضمون الذى وعد الله به عباده المؤمنين لهم على عدوهم إنما يحصل بالشروط التي بينها سبحانه وبالصفات التي أوضحها جل وعلا وهو الإيمان الصادق والعمل

الصالح. ومن ذلك نصر دين الله قال تعالى: ﴿وليَنصُرن الله مَن يَنصُرُهُ إِنَّ الله لَقَوى عَزِيز الله يَن الله في الأَرض أَقَامُوا الصَّلاة وَالتَوُا الزكاة وأَمروا بالمَعروف ونَهُوا عَنِ المُنكر﴾ [الحج: ٤، ٤١] هذا هو نصر دين الله فمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد نصر دين الله؛ لأن من ضمن ذلك أداء فرائض الله وترك محارم الله.

وقال تعالى: ﴿كُنتُ مْ خَيْر أَمَة أُخْرِجَتْ للنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عِنِ المُنكر وَتُؤْمنونَ بِاللهِ ﴾ [آل عمران: ١٠] وقال سبحانه ﴿وَلَتْكُن مِنكُمْ أَمَة يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْسِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وِيَسْهُونَ عَنِ المُنكسِرِ وَأُولَئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

فأهل المفلاح والنصر والعاقبة الحميدة هم الذين عملوا المصالحات وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ونصروا الله عز وجل. وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا نَصرُ المؤمنينَ الروم ٤٤] فالدواء واضح والعلاج بين، لكن أين من يريد الدواء وأين من يريد العلاج وأين من يستعمله؟! هذا واجب ولاة الأمور والعلماء والأعيان في كل مكان وفي جميع الدول الإسلامية إذا كانوا صادقين في الدعوة إلى الإسلام؛ وذلك بإقام الصلاة وإيتاء الركاة واحلاط على ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفقه في الدين وإصلاح المناهج في المدارس في جميع المراحل والتعاون أيضا في واتكاتف ضد الأعداء والاتحاد مع الإخلاص الله في العمل والصدق فيه ونية الآخرة. وبذلك يستحقون النصر من الله والتأييد منه سبحانه كما كان الأمر كذلك عند سلفنا الصالح عا لا يخفي على أهل العلم.

وبالأمس القريب الإمام المجدد لمعالم الإسلام في القرن الثاني عشر لما رأى ما رأى من الجهل العظيم وتعطيل أحكام الشريعة وكثرة الجهل في الجزيرة وغيرهــا وقلة الدعاة إلى الله عز وجل وانقســام أهل هذه الجزيرة الى دويلات صغيرة على غير هدى وعلى غير علم رأى أن من الواجب عليه أن يقوم بالـدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن ينبـههم إلى ما وقعوا فيه من الخطر وأن يسعى على جمع كلمتهم على الحق وعلى رئيس واحد يقيم فيهم أمر الله ويجاهدون في سبيل الله، فجد رحمه الله في ذلك ودعا إلى الله واتصل بالأمراء وكتب الرسائل في أمر التوحيـــ وتحكيم شريعة الله وتــرك الشرك به، ولم يزل صابرا عــلى ذلك محتسبًا بعد ما درس وتفقه في الدين على مشائخ البلاد وغيرهم، ثم جد في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وجمع الكلمة في حريملاء أولا ثم في العيينة ثم انتقل بعد أمور وشئون إلى الدرعية وبايعه محمد بن سعود رحمه الله على الجهاد في سبيل الله وإقامة أمر الله، فصدقوا جميعا في ذلك وتكاتفوا في ذلك وجاهدوا على ضعفهم حتى نصرهم الله وأيدهم وأعلنوا التوحيد ودعوا الناس إلى الحق والهدى وحكموا شريعة الله في عباد الله وبسبب الصدق والاستعانة بالله وحسن المقصد أيدهم الله وأعانهم، وأخبارهم لا تخفي على كثير ممن له أدنى بصيرة.

ثم جاء بعد ما جرى من الفتور والانقسام جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وجد في هذا الأمر وحرص فيه واستعان بالله سبحانه ثم بأهل العلم والإيمان والبصيرة وأعانه الله وأيده وجمع له الله كلمة المسلمين في هذه الجزيرة على كلمة واحدة وعلى تحكيم شريعة الله وعلى الجهاد في

سبيل الله حتى استقام أمره وتوحمدت هذه الجزيرة [ممن شمالهما إلى جنوبها وشرقها وغربها] على الحق والمهدى بأسباب الصدق والجهاد وإعلاء كلمة الله تعالى، فالمقصود أن الأمثلة كثيرة في ذلك.

وهكذا صلاح الدين الأيوبى قصته معروفة ومحمود زنكى كذلك. فالمقصود أن سلفنا الصالح الأوائل لما صدقوا فى جهادهم فى وقت نبيهم وبعده أعزهم الله وأعلى شأنهم واستولوا على المملكتين العظمتين \_ مملكة الأكاسرة ومملكة الروم فى الشام وما حولها \_ ثم من بعدهم بمن صدق فى دين الله نصرهم الله لما عندهم من الصدق والتكاتف فى إعلاء كلمة الله. ثم فى أوقات متعددة متغايرة يأتى أناس لهم من الصدق والإخلاص مالهم في ويدون وينصرون على عدوهم على قدر إخلاصهم واجتهادهم وبذلهم.

والذي نصر الأولين ونصر الآخرين سبحانه وتعالى هو الله عز وجل وهو ناصر من نصره وخاذل من خذله كما قال الله تعالى: ﴿ أَلَيسَ الله بِكَافِ عَبْدَهُ ﴾ [الزمر: ٣٦] وقال سبحانه ﴿ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيئاً ﴾ [آل عمران: ١٢] وقال عز وجل: ﴿ كَمْ مِن فِئَة قَليلَة عَلَبَتْ فِئَةٌ كَثَيرة بِإِذْنِ الله والله مَعَ الصَّابِرين ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

ولكن المصيبة في أنفسنا كما قال عز وجل ﴿ وَمَا أصابكم مِن مُصِيبةً فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠] فالمصيبة جاءت من ضَعف المسلمين وتكاسلهم وجهلهم وإيثارهم العاجلة وحبهم الدنيا وكراهة الموت وتخلفهم عما أوجب الله وترك الصلوات وأبّاع الشّهوات وإيثار العاجلة والعكوف على المُحارم والأغاني الخليعة والفساد للقلوب

والأخلاق. الخ.

فمن هذا وأشباهه سلط الله على المسلمين عدوهم.

كما قال جل وعلا ﴿وإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمرنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيها فَحَق عَلَيها الْقُولُ فَدَمرناها تَدْميراً﴾ [الإسراء: ١٦].

张 张 张

نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين وولاة أمرهم بالتوبة إليه والاستقامة على أمره والتعاون على البر والتقوى وعلى إعداد العدة لأعدائنا والتفقه في الدين والصبر على مراضيه والبعد عن مساخطه سبحانه، كما نسأله سبحانه أن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ومن أسباب النقم وأن ينصر دينه ويعلى كلمته ويخذل أعداءه وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى وأن يصلح ولاة أمرهم وأن يرزقهم البصيرة إنه سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

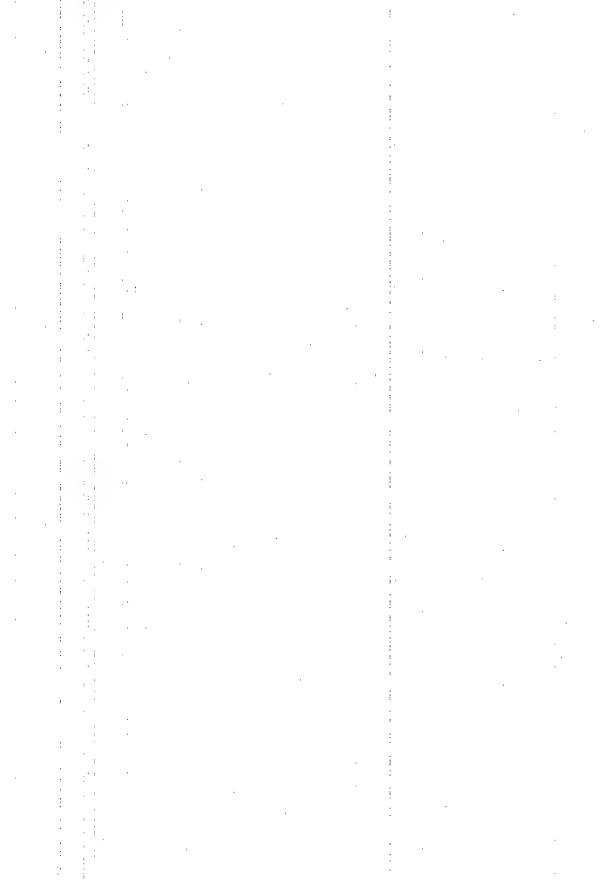

#### المحاضرة الثالثة عشرة:

## مسائل معمة

قد يخفى حكمها على كثير من الناس

ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

(\*) القيت في جمعية فتاة ثقيف بالطائف في ١٤٠٤/١١/١٨ هـ



## بيان جملة من المسائل المهمة التي يخفى حكمها على الكثير من الناس (\*)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: فهذه كلمة موجزة في بيان بعض المسائل التي قد تخفي على كثير من الناس.

\* \* \*

فأقول: من المعلوم أن الله جل وعلا خلق الشقلين الجن والإنس ذلك لعبادته، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانها والدعوة إليها، وليس ذلك خاصاً بالمذكور دون الإناث ولا بالإناث دون الذكور، بل المدعوة للجميع. أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان حقه على عباده من الذكور والإناث من الجن والإنس. وهكذا خلقهم لهذا الأمر، خلقهم جميعاً ذكورهم وإناثهم جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم أغنياءهم وفقراءهم حكامهم ومحكوميهم خلقوا جميعاً ليعبدوا الله وليعملوا بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هذا أمر مشترك بين الذكور والإناث والحكام والمحكومين والحرؤسين والجن والانس والعرب والعجم والأغنياء والفقراء والبادية والحاضرة، فجميع الشعوب وجميع جنس الجن والإنس، كلهم مأمورون بطاعة الله ورسوله، وكلهم ما خلقوا إلا ليعبدوا الله ويعظموه ويطيعوه.

وهذه مسألة عظيمة هي أعظم المسائل وأهمّها وهي أن نعلم يقيناً
 أن الله خلقنا جميعاً لنعبده وحده، ونطيع أمره ونهيه، ونقف عند

<sup>(\*)</sup> نشرت ضمن «مجموع فتاوى ومقالات ابن باز» (٥/٧٠: ٢٢٣).

حدوده، ونحذر ما نهى عنه عز وجل ونهى عنه رسوله ﷺ، كلنا خلقنا لهذا الأمر، يقول الله عز وجل: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنس إِلا لَيعْبُدُونِ ﴾ الله عز وجل: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنس إِلا لَيعْبُدُونِ ﴾ [الناريات: ٥٦] ويقول سبحانه: ﴿يَأْيِهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ [النقرة: ٢١] ويقول سبحانه: ﴿يَأْيِهَا النَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ﴾ [النساء: ١] وهكذا يعم الذكور والإناث ويعم الحاكم والمحكوم ويعم الجن والإنس، ويعم العرب والعجم ويعم الأغنياء والفقراء، كلهم مأمورون بهذا الأمر.

يقول سبحانه: ﴿ يَا الله النَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُم وَ اخْشُواْ يَوْمَا لا يَجْزَى وَ الله عَن وَلَدهِ ولا مَوْلُود هُو جَازِ عَن وَالله شَيئاً إِن وَعْد الله حَق فَلا تَعُرنَّكُمُ الحياة الدّنْيَا ولا يغرنكم بالله الْغَرُورُ ﴾ [لقمان: ٣٣] ويقول سبحانه: ﴿ يَا يِهَا النَّاسِ اعْبُدُوا رَبَّكُم الذي خَلَقَكُم مِن تَقْسِ وَاحدة وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَجل: ﴿ يَا يَهَا النَّاسِ اعْبُدُوا عَز وجل: ﴿ يَا يَهَا النَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُم الذي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَاحدة وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَجل: ﴿ يَا يَهَا النَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُم الذي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَاحدة وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَكُ مَنْهُمَا رَجَالا كَثُمْ الله كَانَ وَعَلَى الله كَانَ وَبَكُم رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] ويقول عز من قائل: ﴿ يَأَيْهَا النَّاسُ إِنَّ الله كَانَ وَلَا السّاعة شيء عَظيم ﴾ [الحج: ١] ويقول صبحانه: ﴿ يَأَيْهَا النَّاسِ إِنَّا خَلْقَاكُم إِنَّ الله عَن مِن ذَكر وأُنثي وجعلناكسم شُعُوباً وَقَبَائِلُ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عِند الله أَتَقَاكُم إِنَّ الله عَلَيْهُ مِن ذَكر وأُنثي وجعلناكسم شُعُوباً وَقَبَائِلُ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرِمَكُم عِند الله أَتَقَاكُم إِنَّ الله عَلَي عَلِيم خَبِير ﴾ [الحجرات: ١٣]

فى أمثال هذه الآيات التى عم فيها سبحانه جميع الناس بالأوامر، ليعلموا جميعا أنهم مأمورون بأن يعبدوا الله الذى خلقهم ويتقوه، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي، وهذه العبادة هي التقوى وهي الإيمان

والهدى والبر، وهى الإسلام الذى بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، ومعناها أن نعبده وحده ونخصه بطاعاتنا وعباداتنا على الوجه الذى شرعه لنا سبحانه وتعالى لا نعبد معه سواه، ولا جنا ولا إنسا ولا أصناماً ولا كواكب ولا غير ذلك، من المخلوقات بل نعبده وحده.

كما قال سبحانه في سورة الفاتحة: ﴿إِياكَ نَعْبد وَإِياكَ نَستَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥] وقال جل وعلا: ﴿وَمَا أُمروا إِلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلصين له الدّين حُنفَاء ﴾ [البينة: ٥] ويقول سبحانه: ﴿يَا أَيْهَا النّاس اعبُدُوا ربَّكُم ﴾ الآية [البقرة: ٢١] ويقول سبحانه: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعبُدُوا إِلا إِياه ﴾ [ الإسراء: ٢٣] ويقول تبارك وتعالى: ﴿فادعوا الله مُخْلصين لهُ الدينَ ولو كرهَ الكافرون ﴾ [غافر: ١٤] في آيات كثيرة كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة الله وحده دون كل ما سواه.

ويقول النبي ﷺ: «حَقُّ الله على العباد أن يَعْبُدُوه ولا يُشْرِكُوا به شيئاً وحَقُّ العباد عَلَى الله ألا يُعَذب من لا يُشْرِك به شيئاً».

ولما سئل عن الإسلام قال عليه الصلاة والسلام: «الإسلام أن تَشْهَدَ أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً رسول الله وتقيم الصَّلاة وتُؤْتى الزكاة وتَصُوم رَمَضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً.

ولما سُتُل عن الإيمان: قال: «الإيمان أن تؤمن بالله ومَلاثكــته وكُتُبه وَرُسله واليوم الآخر وتؤمن بالقَدر خَيْره وَشره»

ولما سُئل عن الإحسان قال: «الإحسان أن تَعْبُد الله كأنَّك تَرَاه، فإن لم تكن

تُرَاه فإنه يرَاك».

وهذه الأمور مطلوبة من الجميع من الرجال والنساء على السواء عليهم جميعا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله صدقاً من قلوبهم، ويعتقدوا أنه لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه وتعالي، فيدعوه وحده، ويصلوا له وحده، ويحصوه بالعبادات كلها سبحانه وتعالى.

وهكذا «شهادة أن محمداً رسول الله» على الرجل والمرأة أن يشهدا جميعا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا، أرسله الله إلى الناس عامة من الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث والأغنياء والفقراء والرؤساء والمسرؤوسين، عليهم جميعاً أن يطيعوا هذا الرسول والمسرقوه، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمى العربي المكى ثم المدنى عليه الصلاة والسلام، بعثه الله من أشرف قبيلة ومن أشرف بلاد، وهي مكة المكرمة، وبأشرف دين، وهو الإسلام فعلى جميع الثقلين أن يؤمنوا به وينقادوا له عليه الصلاة والسلام، ويؤمنوا بأنه خاتم الأنبياء لا نبى بعده.

قال تعالى فى كتابه العظيم: ﴿ قُل يَايِهَا النَّاسِ إِنَى رَسُولُ اللهِ إِلَيكُم جَمِيعاً ﴾ [الأعراف: ١٥٨] وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرسَلْنَاكُ إِلا كَافَّة للنَّاسُ بَشْيِراً وَلَا يَعالَى: ﴿ وَمَا أَرسَلْنَاكُ إِلا رَحْمَة للعالمِن ﴾ [الأنبياء: ٧ ] عليه الصلاة والسلام، فهو رحمة لجميع العالمين ورسول لجميع

العالمين من الجن والإنس، فعليهم أن يؤمنوا به ويصدقوه وينقادوا لأوامره ونواهيه، ويعملوا بشرعه عليه الصلاة والسلام ويشهدوا أنه خاتم النبيين.

كما قال تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمـد أَبَا أَحَد مِن رِجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُول اللهِ وَخَاتَم النَّبِينِ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

وهكذا على الجميع أن يقيموا الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أوقاتها، ورجالا ونساءً عربًا وعجماً جناً وإنساً.

وعليهم أن يؤدوا الزكاة المفروضة فى الأموال.

وأن يصوموا رمضان في كل سنة.

وأن يحجوا البيت الحرام مع الإستطاعة مرة في العمر.

وأن يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر.

ومعناه: الإيمان بالبعث بعد الموت والجزاء والحساب والجنة والنار.

وعليهم أن يؤمنوا بالقدر خيره وشره، ومعناه: أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء وعلمها وأحصاها وكتبها فآجالنا وأرزاقنا وأعمالنا كلها مكتوبة قد علمها الله وكتبها وقدرها سبحانه وتعالى، فعلينا أن نعمل بما شرع الله لنا وأن نترك مانهانا عنه، وكل ميسر لما خلق له.

⊙ وكمال الـدِّين أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تـراه فإنه
 يراك، وهذا هو الإحسان، وهو أن تعبد ربـك بصلاتك وغير ذلك كأنك

تشاهده، حتى تنصح فى العمل وحتى تكمل العمل فإن لم تكن تراه ولم تستحضر ذلك فاعلم أنه يراك، أى فاعبده على أنه يراك وأنه يراقبك ويشاهدك ويعلم حالك سبحانه وتعالى. حتى تؤدى حقه عن إخلاص وعن صدق وعن عناية به على الوجه الأكمل.

O وهذه جملة يجب أن نعلمها جميعاً وأن هذا الدين للجميع للرجال والنساء والجن والإنس والعرب والعجم، عليهم جميعاً أن يلتزموا به وأن يعبدوا الله وحده، وأن يستقيموا على هذه الأركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا مع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

وفى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما، عن رسول الله عَلَيْكُ أَنه قال: «بُنى الإسلام على خَمس: شَهَادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رَسُول الله وإقام الصَّلاة وإيتاء الزّكاة وصَوم رَمَضان وحَج البيت».

m وجما يوضح هذا الأمر ويبين أنه حق على الجميع قول الله عز وجل: ﴿والمؤمنون والمومنات بَعْضُهُم أُولْياء بَعْض يأمُرُونَ بِالمَعْروف وينهون عَنِ المُنكر ويُقيمون الصلاة ويَوْ تُون الزكاة ويُطيعُون الله ورَسُوله أُولئك سيَرْحَمُهُم الله إنَّ الله عَزيز حكيم﴾ [التوبة: ٧١] فجعلهم جميعا شركاء المؤمنين والمؤمنات في الولاية فيما بينهم والتحاب في الله وفي الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفي طاعة الله ورسوله في كل شيء،

وقال عز وجل: ﴿منَ عَملَ صالحاً من ذَكَر أَو أُنثى وَهُو مُؤمن فَلَنُحْيينــة حياة طيبة ولَنَجْزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون النحل: ٩٧] فعم سبحانه الرجال والنساء جميعاً ليبين سبحانه أن الأمر عام لهم جميعا وقال سبحانه: ﴿ لِيس بِأَمَانِيكُم وَلا أَمَانِي أَهْلِ الكِتابِ مِنَ يَعْمَلِ سُوءًا يجز به ولا يَجد لهُ من دُون الله وَلَيَا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَلُ مِنَ السِصَالِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنْتَى وَهُو مُؤمن فَأُولئكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة ولا يُظْلمُون نَقيراً ﴾ [النساء: ١٢٣ ـ ١٢٤] فبين سبحانه أن من يعمل سوءا يجر به من الذكور والإناث، ومن يعمل من الصالحات من الذكور والإناث عن إيمان وصدق وإخلاص فإن مصيره إلى والمؤمينات والقانيتين والقيانتات والبصاًدقين والصَّادقات والبصَّابرين والبصَّابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصَّائمين والـصَّائمات والحافظين فُروجهم والحافظ ات والذَّاكرين الله كثيـراً والذَّاكرات أعدَّ الله لهم مـغفرةً وأجراً عظيماً ﴾ [الأحزاب: ٣٥] فسوى الله سبحانه وتعالى بسينهم جميعا رجالا ونساء فينبغي أن يُعلم هذا عن يقين، وأن يجتهد كل مسؤمن وكل مؤمنة في أداء الواجب لأنه مسئول.

كما قال سبحانه وتعالى: ﴿فَوَرَبِكَ لَنَسْلَنَهُم أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعملُون﴾ [الحجر: ٩٢ ـ ٩٣] فكل منا مسئول عن حق الله عليه وعن الحقوق الأخرى التى عليه للآباء والأمهات والأزواج والأولاد والجيران وغير ذلك، فكل منا مسئول عما عليه من الحق لله وللعباد، فعلينا أن نؤدى الواجب ونتفقه

فى الدين، وأن نتعلم حتى نستفيد ونعلم حكم الله فى كل شيء وعلينا جميعاً أن نتدبر القرآن الكريم لأن القرآن أنزل للجميع، للرجال والنساء والجن والانس، فعلينا جميعاً أن نتدبر القرآن الكريم وأن نعمل به ونتخلق بالأخلاق التى يدعو إليها. ونحذر الأخلاق التى ينهى عنها فهو كتاب الله فيه الهدى والنور أنزله الله علينا لنعمل به ونستقيم على مافيه، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم أنزله علينا جل وعلا على يد رسوله فهو للعمل لا لمجرد التلاوة، فالتلاوة وحدها لا تكفى بل لابد من العمل.

قال جل وعلا: ﴿ وَهَذَا كَتَابَ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَاتَبْعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَكُمْ تُرحَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٥] فجعل الرحمة في اتباع هذا القرآن العظيم.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿اتبعوا مَا أَنزلَ إِلَيكم مِن رَبَّكم ولا تَتَبِّعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُون﴾ [الأعراف: ٣].

وقال عـز وجل: ﴿ كتاب أنسزلناه إليك مبـارك ليدبّروا آياته وَلـيَتذكر أُولُوا الألباب ﴿ إِنَّ هَذَا القُرءان يَهْدى لـلتـى هي أَقْوم ﴾ [الألباب ﴾ [ص: ٢٩] وقال سبحانه: ﴿ وَلَا هُو اللّذِينَ ءَامَنُوا هُدى وَشَفَاء ﴾ [فصلت: ٤٤] . [الإسراء: ٩] وقال سبحانه: ﴿ قُلْ هُو للذين ءَامَنُوا هُدى وَشَفَاء ﴾ [فصلت: ٤٤] .

فكتاب الله فيه الهدى والنور وهو صراط الله المستقيم للرجال والنساء والملوك وغيرهم والرؤساء والموؤسين والأغنياء والمفقراء، فيجب على الجميع أن يحكموا كتاب الله وأن يتمسكوا به ويتدبروه ويتعقلوه.

قال عز وجل في كتابه العزيز: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْـقُرُءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ

أَقْفَالُها﴾ [محمد: ٢٤] وهذا يمدل على أن من الواجب تدبره والحدر من الإعراض عنه.

كما يجب علينا جميعا التمسك بسنة الرسول على وهي: أحاديثه التى قالها أو عمل بها أو أقرها، هذه سنته على إما قول وإما فعل وإما تقرير لما شاهده أو سمعه من غيره. فعلى الرجال والنساء جميعاً اتباع السنة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿ وأطيعوا الله والرسول لَعَلَكُمْ تُرحَمُونَ ﴿ الله عمران: ١٣٢] وطاعة الرسول هي العمل بالسنة التي صحت عنه على وقال تعالى: ﴿ مَن يُطع الرسول فَقَدْ أَطَاع الله ﴾ [النساء: ٨٠] وقال عز وجل: ﴿ وَمَا تَعالَى الله وأطيعوا الله وأليول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في أتاكم الرسول فَخُذُوه وَمَا نهاكم عنه فَانتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] وقال عز وجل: ﴿ وَمَا شيء فَرُدوه إلى الله والرسول إن كُنتم تُؤمنُون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسَنُ شيء فَرُدوه إلى الله والرسول إلى الله والرسول الكريم، أما الرد إلى الرد إلى الرد إلى الرد إلى الله هو الرد إلى القرآن الكريم، أما الرد إلى الرد إلى الرد إلى الرد إلى سنته على على وفاته .

وقال غز وجل: ﴿فَلْيَحِذَرِ اللَّذِينِ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبِهُمْ فِتْنَةَ أَوْ يُصِيبِهُمْ فِتْنَة أَوْ يُصِيبِهِم عَذَابِ أَلِيم ﴾ [النور: ٦٣] فعلينا جميعاً رجالاً ونساءاً وحكاماً ومحكومين، ورؤساء ومرؤوسين وأمناء وسفراء وعرباً وعجماً علينا جميعاً أن نعظم سنة الرسول ﷺ وأن نستقيم عليها ونحكمها ونعمل بها؛ لأنها الأصل الثاني من أصول الشريعة، ولأنها المفسرة لكتاب الله

والموضحة لما قد يخفي منه.

قال تعالى يخاطب النبى عَلَيْهُ في سورة النحل: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذَّكُو لَتُبِينَ للنَّاسِ مَا نُزُلِ إليهم ولَعَلَهُم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤] فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل الـذكر وهو القرآن الكريم على نبيه عَلَيْهُ ليبين للناس أحكام دينهم، من كتاب الله وسنة رسوله على فعلينا أن نعظم كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وأن نعمل بهما جميعاً في كل شيء، ونحذر مخالفتهما.

كما قال تعالى: ﴿قُلُ أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرسُول فإن تُولُوا فَإِنِمَا عَلَيه مَا حَملُ مَا حُملُتُم وإن تُطيعُوه تَهْتَدُوا ومَا عَلَى الرَّسُول إلا البلاغ الْمُبين ﴿ حَملُ وَعَلَي كُم مَا حُملُتُم وإن تُطيعُوه تَهْتَدُوا ومَا عَلَى الرَّسُول إلا البلاغ الْمُبين ﴾ [النور: ٥٤] ومن الأمور المهمة: أن نعلم جميعا أن أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله عليه تعم الرجال والنساء في جميع الأحكام، إلا ماخصة الدليل.

وقد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ولله على أحكام تخص الرجال دون النساء، وعلى أحكام تخص النساء دون الرجال لحكم بالغة من ربنا عز وجل، فعلينا أن نأخذ بها ونسلم لها، مطمئنين مؤمنين راضين بحكم الله عز وجل فإنه أحكم الحاكمين وهو العالم بأحوال عباده لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، وهو الأعلم سبحانه وتعالى بما يُصلح عباده، فمن ذلك أن الرجل مسئول عن القوامة على المرأة، فهو المسئول عنها وعليه النفقة على الروجة وعلى أولاده،

وأن يتولى شئونهما.

كما قال تعالى: ﴿الرَّجَالِ قوَّامُونِ علَى النَّسَاء بِمَا فَضِلُ الله بَعضهُم على بَعْضِ وَبَمَا أَنفَقُوا من أموالهم الآية [النساء: ٣٤]

فالواجب على الرجل أن يقوم على المرأة وينفق عليها مع حسن العشرة وطيب الكلام والفعال كما قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ النساء: 19] وقال تعالى: ﴿وَلَهن مِثْلُ الذي عَلَيهِن بِالمعروف وللرجال عَلَيهِن دَرَجة ﴾ الآية [البقرة : ٢٢٨] وهذا مما يخبص الرجل ـ أن له القوامة على المرأة بالإنفاق عليها وأداء حقها وإحسان عشرتها، والسعى في مصالحها المتعلقة بالزوجية وهي ربة البيت والقائمة على الأولاد وبما يلزم في البيت، وهو القائم عليها وعلى أولادها بكل ما يلزم من نفقة وحسن معاشرة.

• ومن المسائل التى تخص الرجال: أن الرجل يجب عليه أن يصلى في المسجد ويجيب النداء، كما قال عليه الله الله النداء فلم يأت فلا صكاة لَهُ إلا من عذر».

أما النساء فلا يجب عليهن أن يصلين في المساجد، بل يصلين في بيوتهن، وذلك أفضل لهن؛ لأنهن عورة، والخطر في خروجهن معروف، فالمشروع لهن الصلاة في بيوتهن، وليس عليهن أن يحضرن مع الرجال في المساجد، ولا بأس من حضورهن المساجد مع الستر والحجاب، وليس لأزواجهن منعهن من ذلك إذا التزمن بالآداب

الشرعية، لكن صلاتهن في بيوتهن أفضل كما تقدم عملا بالسنة الصحيحة في ذلك.

• ومن المسائل أيضاً التي يختص بها الرجال دون النساء: الجهاد بالنفس، فالرجل عليه أن يجاهد بنفسه وأن يحمل السلاح، والمرأة ليس عليها ذلك. قالت عائشة رضى الله عنها: يا رسول الله: نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «عَليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعُمرة».

فليس على المرأة جهاد بالنفس والسلاح؛ لأنها تضعف عن ذلك، ولأنها فتنة وعورة، فالجهاد على السرجل لا على المرأة بالنفس، أما بالمال فعلى الجميع، على المرأة والرجل الجهاد بالمال في أصح قولى العلماء لعموم الأدلة.

قال سبحانه وتعالى: ﴿ انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ﴾ [التوبة : 13] وقال تعالى: ﴿ يأيها الذين ءامنُوا هلُ أدُلكم على تجارة تُنجيكم من عذاب أليم تُؤمنُون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وأنفسكم ذلكم خير لسكم إن كنتم تعلمون ﴾ [الصف: ١٠ ـ ١١] وقال النبي علم المجاهدوا المشركين باموالكم وأنفسكم وألسنتكم الآيات والاحاديث في هذا الجاهدو المنون وهي تعم الرجال والنساء، فيما عدا الجهاد بالنفس لحديث عائشة السابق.

• ومن المسائل المختصة بالرجال: أن الرجل له أن ينكح أربعا من

النساء والمرأة لـيس لها أن تنكح إلا رجلا واحدا، فلا تجـمع بين رجلين لحكم ظاهرة بالغة.

ومن ذلك: أن الرجل قد تَعْظم شَهُوته ولا تعفه المرأة الواحدة.

ولأن النساء قد يحتجن إلى الرجل لعدم وجود أولياء لهن، أو لقلة الرجال بسبب الحروب والفتن فأباح الله للرجل أن يجمع بين أربع نساء فأقل، وليس للمرأة أن تجمع بين رجلين لأن في جمع المرأة بين الرجال اختلاط المياه واختلاط الأنساب وفساد الأحوال.

- ومن المسائل التي اختلف فيها حكم الذكر عن الأنثى: مسائل المواريث في حق الزوج والزوجة والأولاد والأخوة من الأبوين والأب فإن الزوجة تعطى نصف ما يعطاه الزوج والولد الذكر يعطى ضعف ما تعاطاه الأنثى، وهكذا الأخ من الأبوين أو الأب يعطى ضعف ما تعطاه الأخت لحكم ظاهرة يعرفها أهل العلم وكل من تأملها من ذوى البصيرة في أحوال الرجال والنساء. والآيات الدالة على ذلك معلومة.
- ومن المسائل التى تخص النساء: أنه يجب عليهن ترك الصيام والصلاة فى حالة الحيض والنفاس، فالصلاة لا تجب عليهن فى الحيض والنفاس. لا أداء ولا قضاء، وأما الصوم فيحب عليهن تركه حال الحيض والنفاس ثم قضاؤه بعد ذلك.

والحكمة في ذلك: والله أعلم أن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات، فمن رحمة الله جل وعلا أن أسقط عنها قضاء الصلاة في حال الحيض والنفاس لأن قضاءها يكلفها كثيرا فإذا كان حيضها سبعة أيام مثلا يكون عليها خمس وثلاثون صلاة وإذا كان ثمانية أيام يكون عليها أربعون صلاة، ففي قضائها مشقة فمن رحمة الله سبحانه، أن أسقط عنها القضاء والأداء. وهكذا في النفاس قد تجلس أربعين يوما لا تصلي، فلو قضت الصلوات لكان عليها مائتا صلاة، فمن رحمة الله أن الله أسقط عنها ذلك فليس عليها الصلاة لا قضاء ولا أداء في حال النفاس، رحمة من الله عز وجل وعليها أن تقضى الصوم الذي فاتها في رمضان، بسبب النفاس.

• ومن ذلك أيضا: أن المرأة تعدل شهادتها نصف الرجل فشهادة المرأتين بشهادة رجل، لأن الرجال في العالب أحفظ وأضبط لما يقع، والمرأة دون ذلك في الجملة، وقد يكون بعض النساء أفضل من بعض الرجال بكثير، لكن في الجملة جنس الرجال أضبط وأحفظ وأفضل، وجنس النساء دون ذلك في الضبط والحفظ والفضل، فجعل الله شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد.

كما قال تعالى: ﴿وَاستَشهدوا شهيدين مِن رَجَالُكُم فَإِن لَم يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُل وامرأتَان مِمّن ترضون مِنَ السّهداء أَن تَضِل إحداهُما فَتُذَكّر إحداهُما الأُخرى ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢] فتتعاونان وتتساعدان في حفظ الشهادة، فإذا

قصرت هذه أو نسيت ساعدتها الأخرى في التذكير حتى يحفظن الشهادة.

- ومن المسائل المستئاة أيضا: أن المرأة على نصف الرجل فى الدية فى الثلث فاكثر، أما فى القصاص فتقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة قصاصاً، لأنه صح عن النبى على أنه قتل الرجل بالمرأة، وفى ذلك حكمة عظيمة منها صيانة الدماء، وحفظ أفراد المجتمع المسلم أن يتعدى بعضهم على بعض، ومن ذلك العقيقة عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله على المنائل ولله فى ما جاءت به الأدلة من التفرقة بين الذكر والأنثى فى المسائل المذكورة وغيرها الحكمة البالغة.
- والأصل في الأحكام العموم والتساوى كما تقدم. فالواجب على الرجال هو الواجب على النّساء، والواجب على النساء هو الواجب على الرجال إلا في ما خصه الدليل كالمسائل المذكورة آنفاً.
- ووصيتى للرِّجال والنِّساء جميعاً تقوى الله سبحانه وتعالى والتفقه فى الدين فى المدارس وغيرها من أماكن العلم، وسؤال أهل العلم عما أشكل على الرجل والمرأة من أحكام الدين، لقوله الله عز وجل:

﴿ فاسالوا أَهْلِ السَدِّكُو إِن كُنتمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٤] وقول النبي ﷺ: «من يُردِ الله به خيراً يُفَقِّهه في السَّدِينَ » ومن أهم ذلك العناية بتلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه، والعناية بسنة رسول الله ﷺ والتَّفقه فيها والإستفادة من كتب أهل السنة وكتب تفسير القرآن الكريم، وشروح الأحاديث النبوية التي ألفها أهل العلم المعروفون بالدراية والديانة وحسن العقيدة.

وقد قال ﷺ: «خَيْركم من تَعَلَّم القرآن وعَلَمه» خرجه الإمام البخارى في صحيحه.

وقال عليه الصلاة والسلام: «من سكك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نَزَلت عليهم السّكينة وغشيتهم الرّحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يُسْرع به نَسَبُه» رواه الإمام مسلم في الصحيح.

ومن المعلوم أن تَعَلَم الرِّجال والنِّساء لما شرعه الله سبحانه وتعالى لهم وخلقوا من أجله من أهم الفرائض، وأوجب الواجبات، ولقد يسر الله للجميع طرق التعلم بواسطة إذاعة القرآن الكريم وبسرنامج نور على الدرب، ونداء الإسلام من السرابطة، وغير ذلك من السدوات والحلقات العلمية التي تقام في المساجد، ودور العلم ووسائل الاعلام. فالواجب الاستفادة منها والعناية بها، أينما كان المؤمن والمؤمنة.

ومما يجب التنبيه عليه الحذر من سماع ما يفسد القلوب والأخلاق من الأغانى الماجنة والأشرطة المنحرفة وآلات اللهو والطرب. فإن هذه تفسد القلوب والأخلاق فالواجب الحذر منها والتواصى بتركها.

عملاً بقول الله عز وجل: ﴿والعَصْرُ إِنَّ الإِنسَانَ لَفَى خُسُرُ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا

وَعَمَلُوا الصالحات وتَواصوا بالْحَق وتَواصُوا بِالصَّبْرِ ﴾ [العصر: ١- ٣] وقول النبي وَعَمَلُوا السالحين النَّه على الله على الله على الله على الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعَامَتهم خرجه الإمام مسلم في الصحيح.

● ومما يجب على المسلمين جميعاً: الاهتمام به والتَّواصى به الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأن ذلك من أعظم الأسباب في صلاح القلوب والمجتمعات. وظهور الفضائل، واختفاء الرذائل، والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم في سورة «العصر»، وحديث: «الدِّين النصيحة».

ومنها قول الله سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُـوا عَلَى البِرِ والـتقـوى وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمُ وَالْعَدُوانَ﴾ الآية [المائدة: ٢]

وقوله عنز وجل: ﴿ وَالمؤمنُونَ وَالْمؤمنَاتَ بَعْضَهُم أُولِياء بَعْضَ يَامرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَيَنهُونَ عَنِ الْمُنكُرُ وَيقيمُونَ الصلاةَ وَيُؤتُونَ الزّكاةَ ويُطيعُونَ الله وَرَسُولُه أُولئك سيرحمهم الله إن الله عَزِيز حكيم ﴾ [التوبة: ٧١] وقوله ﷺ: « من ذَلّ على خير فَلَهُ مِثْلُ أُجر فاعله».

وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ رأى منكم مُنْكرا فليغيره بيده، فإنْ لم يَسْتطع فَبِلسانه، فإن لم يَسْتطع فَبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» أخرجهما الإمام مسلم في الصحيح.

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

• ولا شك أن الواجب على المدرسين والمدرسات أكثر من الواجب

على غيرهم بالنسبة إلى الطلبة والطالبات، فعلى المدرسين أن يعنوا بالطلبة ويوجهوهم إلى الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة والعمل بما علموا من العلم، وعلى المدرسات أن يتقين الله في البنات، وأن يعلمنهن الأخلاق الدينية الفاضلة والعقيدة الصالحة في الدراسة وفي المذاكرة والوعظ، حتى يوجد جيل صالح من الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات في المستقبل.

فواجب المدرس والمدرسة عظيم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجب عظيم على الجميع. فعلى كسل من لديه علم من الرجال أن يعلم أولاده من الذكور والإناث وأهل بيته وغيـرهم حسب الطاقة. وعلى كل من لديها علم من النساء أن تعلم بناتها وأبناءها وتعلم أخواتها وتعلم من حولها من النساء وتنتهز الفرصة عند الاجتماع في عرس أو وليمة أو غير ذلك للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتذكير لمن عندها من النساء وتعليمهن وإرشادهن إذا رأت امرأة متبرجة عند الرجال أو في الطريق تنهاها عن ذلك وتحــذرها منه، وتحذر عن التــكاسل عن الصلاة بنتها وأختها وجارتها وغيرهن، وتأمرهن بالمعروف وتنهاهن عن المنكر، وهذا هو واجب الجميع؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِينَ لِمُعْمِلُكُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ والْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ والْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ والْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِنْ وَالْمُوالِمِ وَالْمِلْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلْمِ وَا متحابون في الله فسليسوا أعداء. فالمؤمن ولي أخيبه وولى أخته في الله، والمؤمنة كذلك ولية أختها في الله وولية أخيها في الله، يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، ويتناصحون في الله، فالزوج يأمر زوجته بالمعروف وينهاها عن المنكر، والزوجة تأمر زوجها بالمعروف وتنهاه عن المنكر. فإذا رأته مقصرا في الصلاة أو رأته يشرب المسكر أو يدخن أو يحلق لحيته \_ تنصحه وتقول: اتق الله، هذا لا يجوز لك، وكيف ترضى بهذا الأمر السيء لنفسك؟ وكيف تعصى ربك؟ تقول ذلك بالكلام الطيب وبالأسلوب الحسن، كما أنه يأمرها وينهاها كذلك، هي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، ولا تستحى ولا تسخجل ولا تداهن، وهكذا مع أبيها وأخيها وأمها وولدها وجارها وجارتها وصاحباتها وصديقاتها، وهذا هو الواجب على المسلمين والمسلمات مهما كانت مؤهلاتهم وأعمالهم. كل واحد منهم على حسب علمه وقدرته.

أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه، وأن يسلك بنا جميعاً صراطه المستقيم، وأن يرزقنا جميعاً الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يوفقنا جميعاً للقيام بالواجب من طاعة الله ورسوله والنصح لله ولعباده، ثم أوصى الجميع بالدعاء في ظهر الغيب وفي الصلاة وفي آخر الليل لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاح والإصلاح. فولاة الأمور في حاجة إلى الدعاء أن يصلحهم الله، ويصلح بنهم وينهدينهم وينهدى بنهم، فنهم فني أشد الحاجة إلى الدعاء. وولاة أمر هذه البلاد وولاة أمور المسلمين جميعاً في كل مكان تدعون لنهم جميعاً بالصلاح والتوفيق والهداية، وتندعون لأولادكم ولأزواجكم ولغيرهم، تدعون لهم بالتوفيق والهداية والصلاح، وبالتوبة النصوح، يقول سبحانه وتعالى: ﴿قل هذه سَبيلى﴾ آيوسف: ١٠٨

أي: قل يا محمد هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وأتباع النبى عَلَيْقُ من الرجال والنساء يدعون إلى الله على بصيرة ويحذرون الناس من معصية الله، ويرشدونهم إلى الخير.

وقال تعالى: ﴿ ادع إِلَى سَبِيل رَبِّكَ بِالحَكَمة وَالْمُوعِظة الْحَسَنةِ وَجَادِلُهُم بِالتِي هِي أَحْسَنَ ﴾ [النحل: ١٢٥] وليس هذا خاص بالسرجال دون النساء ولا بالنساء دون الرجال، بل هنو واجب على الجميع على حسب المعلم والقدرة، كما قال عز وجل: ﴿ فَاتَقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التنابن: ١٦].

وعلى العلماء والمدرسين واجب عظيم، وهكذا الرؤساء والأعيان عليهم واجب عظيم أكثر من غيرهم على حسب علمهم وقدرتهم، وعلى كل واحد من المسلمين أن يعرف واجبه ويهتم به، ويراقب الله في كل شيء ويتقيه في ذلك، فنحن في غربة من الإسلام وفي آخر الزمان. فالواجب التكاتف والتعاون على الخير والصدق في ذلك.

ونسأل الله التوفيق لنا، ولجميع المسلمين الهداية والثبات على الإسلام وحسن الختام، وأن يوفقنا جميعاً لما يرضيه، وأن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم إنه سميع قريب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

### المحاضرة الرابعة عشرة:

## ليس الجهاد للدفاع فقط

ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

(\*) أُلقيت بدار الحديث بالمدينة المنورة في أول موسم المحاضرات لعام ٨٨/ ١٣٨٩هـ



#### ليس الجهاد للدفاع فقط

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، ونسأله عز وجل التوفيق لإصابة الحق إنه على كل شيء قدير.

أما بعد: فلما كان الكثير من كتاب العصر قد التبس عليهم الأمر في أمر الجهاد، وخاص كثير منهم في ذلك سغير علم، وظنوا أن الجهاد إنما شرع للدفاع عن الإسلام، وعن أهل الإسلام، ولم يشرع ليغزو المسلمون أعداءهم في بلادهم، ويطالبوهم بالإسلام ويدعوهم إليه، فإن استجابوا وإلا قاتلوهم على ذلك، حتى تكون كلمة الله هي العليا، ودينه هو الظاهر.

لما كان هذا واقعاً من بعض الناس، وصدر فيه رسائل وكتابات كثيرة، رأيت أن من المستحسن بل مما ينبغى أن تكون محاضرتى في هذه الليلة، في هذا الشأن بعنوان:

# ليس الجهاد للدفاع فقط

فأقول: والله سبحانه وتعالى هو الموفق والهادى إلى سواء السبيل: إن الله عز وجل وله الحمد والمنة بعث الرسل وأنزل الكتب لهداية الثقلين من الجن والإنس، ولإخراجهم من الظلمات إلى النور فضلاً منه وإحساناً، وكان الله عز وجل قد فطر العباد على معرفته، وتوحيده وخلقهم لهذا الأمر، خلقهم ليعبدوه ويطيعوه، ولكنه سبحانه لعلمه بأحوالهم وأن عقولهم لا يمكن أن تستقل بمعرفة تفاصيل عبادته التى

ترضيه عز وجل، ولا يمكن أن تستقل بمعرفة الأحكام العادلة التي ينبغي أن يسيــروا عليها، ولا يمكــن أن تستقل بمــعرفة الأخلاق والصفــات التي ينبغى أن يتخلقوا بها، أرسل سبحانه وتعالى رسلاً مبشرين ومنذرين، ليوجهوا أهل الأرض من المكلفين، إلى توحيده سبحانه والإخلاص له، وبيان الأخلاق والأعمال التي ترضيه سبحانه، وليحذروهم من الأعمال والأخلاق التبي تغضبه عز وجل، وليرسموا لهم النظم والخطيط التي ينبغى أن يسيروا عليها، وأنزل الكتب لإيضاح هذا الأمر وبيانه، لأنه سبحانه هو العالم بأحوال عباده، العالم بما يصلحهم ، العالم بما فيه سعادتهم العاجلة والآجلة، فهو عالم بأحوالهم الحاضرة، وبأحوالهم الماضية، وبأحوالهم المستقبلة، فلهذا أرسل الرسل، وأنـزل الكتب لبيان حقه والإرشاد إليه، وتوجيه الناس إلى أسباب النجاة وإلى طرق السعادة في المعاش والمعاد، وأنزل الكتب لبيان هذا الأمر العظيم، قال جل وعلا في كتابه المبين: ﴿ الله وكي الذين ءامنوا يُخْرِجُهُم منَ السِظُّلمات إِلَى النُّور وَالذينَ كَفَرُوا أُولِياؤُهُمُ الطَّغُوتُ يخرجونهم منَ النُّور إلَى الظُّلماتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] وقال عَنْ وَجِلَ : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِيسَنُ أَامَنُوا اذْكَرُوا اللهُ ذَكُرًا كَثَيْسُرًا وَسَبَحُوهُ بُكْرَة وَأَصْبِيلاً ۚ هُوَ الذي يُصلَى عَلَيْكُمْ وملائكت ليخـرجَكُم من الظُّلمَات إلَى الـنُّور وَكَانَ بالمؤمنينَ رَحيماً تحيَّتُهُمْ يومْ يَلْقونه سَلام وَأَعَدَّ لهُم أَجْرًا كَرِيمًا﴾[الاحزاب: ٤١ \_ ٤٤]

وقال عز وجل: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِن والإِنْسَ إِلا لِيعبدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] وقال سبحانه وتعالى: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رسلنا بالبينات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكتاب وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بالْقِسْطِ وَانزَلْنَا الْحَديدَ فِيهِ بَاسَ شَدِيد ومنافع للنَّاسِ وليعْلم والمُيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بالْقَسْطِ وَانزَلْنَا الْحَديدَ فِيهِ بَاسَ شَدِيد ومنافع للنَّاسِ وليعْلم الله مَن يَنصُرُهُ وَرَسُلَهُ بالْغَيْبِ إِنَّ الله قَوى عَزِيزِ ﴾ [الحديد: ٢٥].

وبين الله سبحانه وتعالى أنه هو الذى يخرج الناس من الظلمات إلى النـور، وذلك بإرسـال الرسل وإنزال الـكتب، وبـين أن رسله أرسـلوا بالبينات، أنزل معهم سبحانه الكتاب والميزان بالقسط.

والمراد بالكتاب: الكتب السماوية وهي كلامه جل وعلا، وهو الذي لا أصدق منه: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً﴾ [النساء: ١٢٣].

والميزان وهو العدل يعنى الشرائع المستقيمة، والأحكام العادلة التي تشتمل على أسباب السعادة في الدنيا والآخرة.

هكذا أرسل الرسل، وهكذا أنزل الكتب، أنزل الكتب السماوية التى أشرفها وأعظمها كتاب الله العظيم القرآن، وأنزل قبل ذلك التوراة والإنجيل وكتباً أخرى على أنبيائه ورسله، عليهم الصلاة والسلام، فيها الشرائع والأحكام والتوجيه إلى الخير والتحذير من الشر، وكان فيما مضى يرسل سبحانه وتعالى إلى كل قوم رسولاً منهم، يوجههم إلى الخير، ويأمرهم بتوحيد الله وينذرهم من الشرك بالله، ويشرع سبحانه لهم الشرائع وهو الحكيم العليم الرحيم جل وعلا، وكل رسول أرسله الله إلى أمة أرسله بالتوحيد الذى هو زبدة دعوة الرسل كلهم، وأمرهم بحب الله جل وعلا، والإخلاص له، وتوجيه القلوب إليه سبحانه، وشرع لهم من الشرائع على لسان رسولهم ما يليق بهم، وبمجتمعهم وزمانهم وظروفهم على ما تقتضيه حكمة الرب عز وجل، ورحمته ولطفه جل وعلا، وعلمه بأحوالهم سبحانه وتعالى.

ولما كانت رسالة محمد عليه وسالة عامة إلى جميع أهل الأرض من

جن وإنس، أرسله الله عز وجل بشريعة صالحة لجميع أهل الأرض في زمانه، وبعد زمانه إلى يوم القيامة، عليه الصلاة والسلام.

هكذا اقتضت حكمة الله عز وجل، واجتمعت الرسل على الأصول والأسس عليهم الصلاة والسلام، وتنوعت الشرائع على حسب ظروف الأمم وأحوالهم وبيئاتهم، على ما تقتضيه حكمة الخالق العليم، ورحمته عز وجل، وإحسانه إليهم ولطفه بهم جل وعلا.

أما جنس التوحيد الذي هو أصل الأصول، فقد اجتمعت الرسل عليه، وهكذا بقية الأصول كوجوب الصدق والعدل وتحريم الكذب والظلم والأمر بمكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، والنهى عن ضدها فهذه الأصول اجتمعت عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال عز وجل: ﴿وَلَقَد بعثنا في كُلِّ أُمة رَسُولًا أَن اعْبُدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطاغوب وجل [النمل: ٣٦] وقال عز وجل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنا من قَبْلك من رَسُول إلا نُوحي إليه أنّه، لا إلىه إلا أنا فَاعْبُدُون ﴾ [الانبياء: ٣٥] وقال عز وجل: ﴿رسُلا مُبْشِرِين ومنذرينَ لئلا يكون للنّاس عَلَى الله حُجّة بَعْدَ الرّسُل [انساء: ١٦٥].

ومن الأصول الأساسية: الإيمان بالله ورسوله وتوحيده، والإخلاص له، والإيمان باليوم الآخر، وبالجنة والنار، والإيمان بجميع الرسل، وعدم التفريق بينهم، وما أشبه هذه الأصول هذا كله عما اجتمعت عليه الرسل جميعاً، وقد جاءت الكتب الإلهية كلها يصدق بعضها بعضاً، ويؤيد بعضها بعضاً.

أما جنس الفروع فقد تنوعت بها الشرائع، فقد يباح في شريعة من

المسائل الفرعية ما يحرم في الشريعة الأخرى، وقد يحرم في شريعة سابقة ما يباح في شريعة لاحقة، ومن هذا أن الله جل وعلا بعث عيسي عليه الصلاة والسلام بشريعة التوراة مع التخفيف والتيسير لبعض ما فيها، وإخبارهم ببعض ما اختلفوا فيه، وإحلال بعض ما حرم عليهم في التوراة، كل هذا من لطفه وتيسيره جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى لما ذكر التوراة والإنجيل والقرآن قال بعد هذا كله: ﴿لَكُلُّ جَعَلْنَا مِنكُم شِرْعَة ومنهاجا اللائدة : ٤٨]، وهو سبحانه حكيم في شرعه عليم بما يصلح عباده وما يستطيعون، كما أنه حكيم في أقداره سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: ﴿إِنَّا أَنزِلْنَا التَّورَاةَ فِيهِا هُدى ونور يحكم بها النبيُّون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيُّون والأحبار بما استُحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شسهداء فلا تخشَوا الناسُ واخسشُون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأُذُن بالأذن والسِّنَّ بالسِّن والجروح قصاص فمن تصدَّق به فهو كفَّارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾ [المائدة : ٤٤ ـ ٤٥]، هذا كله في شريعة التوراة، وقد أقره الله لهذه الأمة وبينه لهم مقراً له ومشرعاً في هذه الأمة، وجاءت السنة تؤيد ذلك وتبين أن هذا شرع الله لهذه الأمة في النفس والعين والأنف والأذن والسن، كما هو في شريعة الله المعلومة من كتابه سبحانه، ومن سنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم قال بعد ذلك: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَى آثارهم بعيسَى ابن مَرْيمَ مُصَدَقا لِمَا بَيْنَ يَدَيُّه من التوراة وآتيـناه الإنجيلَ فـيه هُدى وَنُور وَمُصَدّقاً لمـا بَيْنَ يَدَيْه مِنَ النَّوْراة وَهُدى ومَوْعِظَة للمُتَّقينَ﴾ [الماندة: ٤٦]، فدل ذلك على أن هذا الكتاب العظيم وهو

الإنجيل، فيه هدى ونور وفيه مواعظ وتوجيهات، ثم قال بعد ذلك: ﴿وَلَيَحْكُم أَهْلُ الإنجيل بِمَا أَنْزِلُ الله فيه ﴾ [المائدة : ٤٧] فدل على أن فيه أحكاماً يحكم بها أهل الإنجيل من علماء بني إسرائيل ومعلوم أن عيسي عليه الصلاة والسلام أرسل بشريعة التوراة، ومع ذلك أرسل بأشياء غير ما في التوراة. . وفي شريعته أيضاً تخفيف وتيسير لبعض ما في التوراة، ثم قال بعد هذا: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْ زَلَ الله فَأُولَـ ثَنْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة:٤٧]، ثم قال عز وجل: ﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالْحَق مُصَدِّقاً لَمَّا بَيْنَ يُدَيُّه مِنَ الكِتابِ وَمُهَيِّمناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَل الله ولا تَتَّبعُ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جَاءك من الْحَق لـكُلِّ جَعَلْنَا منكمْ شرْعَة وَمنْهَاجا﴾ [المائدة آية ٤٨] هكذا قال لـنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزل كتابه القرآن بالحق لأن الله أنزله بالحق ولـلحق، فهو جاء مـشتملاً علـي الحق ومؤيدا للحـق، وشارعاً للحق ومنصدقاً لما بين يدينه من الكتب الماضية، والرسل الماضية فيما جاؤوا به. فكتاب الله العظيم القرآن مصدق للرسل الماضين، ومصدق للكتب الماضية، وشاهد أنها من عند الله عز وجل: التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم وغيرها من الكتب التي أنزلها الله على الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم بين الله جل وعلا أن لكل منهم شرعة ومنهاجاً، فدل ذلك على أن الشرائع التي جاء بها الأنبياء والرسل متنـوعة الأسس من الإيمان بالله ورسـله والإيمان باليــوم الآخر، والإيمان بالجنة والنار، وغير هذا من الأحكام العامة التي توجب العدل والصدق، وتحريم الظلم والكذب ونحو ذلك.

فهذه أصول عامة مُتبعة، وكان من حكمته عز وجل أن أرسل كل

رسول بلسان قـومه، حتى يفقههم ويـفهمهم، ما بعث به إلـيهم بصورة واضحة، وبيان واضح، ولـهذا قال عز وجل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُول إِلا بلسَان قَوْمه ليُبيَّنَ لَهُم﴾ الآية [ابراهيم: ١٤.

ولما كان محمد ﷺ من العبرب، وكان البعرب هم أول النباس يستمعون دعوته، ويواجههم بـدعوته، أرسلـه الله بلسانـهم، وإن كان رسولاً للجميع عليه الصلاة والسلام، ولكن الله أرسله بلسان قومه، وجعل قومه مبلغين ودعاة إلى من وراءهم من الأمم، وأمر الناس جميعاً باتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه، فوجب عليهم أن يتبعوه، وأن يعرفوا لغته ولغة كتاب الله العظيم، وهذا السنبي العظيم هو محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين جميعًا، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرسَلْنَاكُ إِلَّا رَحْمَةَ لَلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. فكما أرسل الرسل قبله رحمة لمن أرسلوا إليه ليواجهوهم وليزيلوا عنهم الظلم، والفساد وأحكام الطواغيت، وليحلوا مكان ذلك النظم الصالحة والأحكام العادلة، وهكذا أرسل الله محمداً عَلَيْ أيضاً، ليقضى على النظم الفاسدة في المجتمع الإنساني، والأخلاق المنحرفة، والظلم والجور، وليحل محلها نظماً صالحة، وأحكاماً عادلة، فبعثه ﷺ ربه ليزيل ما في الأرض من الظلم والطغيان، وليقضى على الفساد، وليزيح النظم الفاسدة والطواغيت المستبدة، الـذين يتحكمون في الناس بالباطل ويظلمونهم ويتعدون على حقوقهم، ويستعبدونهم.

فبعث الله هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ليزيل هذه النظم الفاسدة، والأخلاق الظالمة، وليقضى على الطغاة المتجبرين، والقادة المفسدين،

وليحل محل ذلك قادة مصلحين، ونظماً عادلة مستقيمة وشرائع حكيمة عادلة توقف السناس عند حدهم، ولا تفرق بين أبيض وأسود، ولا بين أحمر وغيره، ولا بين غنى وفقير، ولا بين شريف عند الناس، ووضيع عندهم، بل جعل شريعته لا تفرق بين الناس، بل تواجههم جميعاً وتأمرهم وتنهاهم جميعاً، وبين الله سبحانه وتعالى أن أكرم الناس عند الله هو أتقاهم كما قال حل وعلا: ﴿يَأَيها النَّاسُ إِنَّا خلقناكم مِن ذَكر وأُنثَى وجعلناكم شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارِفُوا ﴾ [الحجرات: ١٣]، ولم يقل لتتفاخروا، أو ليترفع بعضكم على بعض، أو يستعبد بعضكم بعضاً، أويفخر بعضكم على بعض، ولكن قال: «لتعارفُوا» ثم قال سبحانه: ﴿إِنَّ أَكْرَمُكُم عِند الله أَتَقاكم إِنَّ الله عَليم خَبِير ﴾ [الحجرات: ١٣]، وقال النبي على الله أوجى على أحد، ولا يبغى أحد على أحد، مسلم في صحيحه.

وقال الله جل وعلا في القرآن الكريم: ﴿إِنَّ الله لا يُحِب كُلَّ مُخْتَال فَخُور﴾ [لقمان: ١٨]، فهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام أرسله الله برسالة عامة ونظام شامل عام في جميع الشئون العبادية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والحربية وغير ذلك من شئون الناس، فما ترك شيئاً إلا وأرشد إلى حكم الله فيه، وقال فيه عز وجل ﴿وَمَا أَرسَلناكَ إلا كَافَة للنَّاسِ بَشيراً ونَذيراً﴾ [سبا: ٢٨] وقال عز وجل ﴿يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومُبَشراً ونذيراً ودَاعياً إلى الله بإذنه ، وسراجا مُنيراً﴾ [الأحزاب: ١٤٥]، فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الرسول سراج منير للناس ينير لهم الطريق ويهديهم السبيل إلى وبهم سبحانه عليه الصلاة والسلام - الذي من

استقام على دينه نجا وفاز بالخير والعاقبة الحميدة ومن حاد عنه باء بالخيبة والخسارة والذل والهـوان، وقال عز وجل: ﴿قَدْ جَاءَكُم منَ الله نُور وكـتاب مُبِين " يَهْدى بِه الله مَنِ اتبَع رضُوانَهُ سُبُلِ السلام وَيُخْرِجُهُم منَ الطُّلُمَات إلَى النُّور بإذْنه وَيَهْديهم إلى صراط مُّسْتَقيم ﴾ [المائدة: ١٥، ١٦]، هكذا قال جل وعلا في هذا النبي العظيم وكتابه المبين. إن هذا الكتاب وهذا الرسول يخرج الله بهما الناس من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر والجهل والظلم والاستبداد والاستعباد إلى نور التوحيد والإيمان، إلى نور الهدى والعدل، إلى سعة الإسلام بدلاً من جور الملوك والطغاة، وبدلاً من أحكامهم الظالمة الجائرة، فشريعة الله التي بعث بها نبيه محمداً عَلَيْكُ الله شريعة كاملة، شريعة فيها الهدى والنور، وفيها العدل والحكمة، وفيها إنصاف المظلوم من الظالم، وتوجيه الناس إلى أسباب السعادة، وإلزامهم بالحق والعدل، ومنعهم من الظلم والجور، وربطهم بالأخوة الإيمانية، وأمرهم بالـتعاون على البر والتقوى، والتواصـى بالحق والصبر عليه والتآخي والنصح من بعضهم لبعض، وفيها تخليصهم من الظلم والجور والبغمي والكذب وسائر أنواع الفساد حتى يكونوا جميعا إخوة متحابين في الله متعاونين على الـبر والتقوى، ينصـح كل واحد الآخر، ويؤدي الأمانة ولا يخش أخاه ولا يخونه، ولا يكذبه، ولا يحقره، ولا يغتابه ولا ينم عليه، بل يحب له كل خير ويكره له كل شر، كما قال جل وعلا: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٠] وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يعومن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: « بايعت النبي عَلَيْتُ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم» وقال أيضاً عليه النصلاة والسلام: (الدين النصيحة قيل لمن ايا رسول الله: قال لله ولكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) خرجه مسلم في صحيحه. وقال سبحانه في كتابه العزيز في عموم الرسالة ﴿ قُلُ يَأْيِهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولِ اللهِ إِنَّيْكُمْ جَمِيعاً الذِّي لَهُ مُلْكُ السماوات والأرْض لا إلنه إلا هو يحيى وَيُميتُ فَآمنوا بالله وَرَسُوله النَّبي الأَمي الذي يُؤمنُ بالله وكلماته واتبعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨] وأخبر سبحانه وتعالى أن هذا الرسول يركيهم من أحلاقهم الذميمة وأعمالهم المنكرة إلى أحلاق صالحة، وإلى أعمال مستقيمة قال جل وعلا: ﴿لَقَدْ منَّ الله على المُؤْمنينَ إذْ بَعَثَ فيهم رَسُولًا من أنفُسهم يَتْلُوا عَليهم آياته وَيُزكيهم ويُعَلّمُهم الكتاب وَالْحَكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَّال مُّبينَ﴾ [آل عمران: ١٦٤] وقال جل وعلا: ﴿لَقَدُ جَاءَكُم رَسُول من أَسْفُسكُم عريز عَلَيْه مَا عَنتُّم حَريك عَلَيكُم بِالْمُوْمِسِينَ رَءُوف رَّحيم ﴾ [التوبة: ١٢٨] إلى غير ذلك من الآيات الدالات على نصحه عليه الصلاة والسلام وأن الله بعثه ليعلم الناس ويرشد الناس ويركى الناس ويخرج الناس من الظامات إلى النور، من ظلمات جهلهم وكفرهم وأخلاقهم الذميمة، إلى نور الإيمان والتوحيد وإلى سعادة الأخلاق الكريمة، والعدل والصلاح والإصلاح، ولما كانت الأرض قبل بعثته عليه الصلاة والسلام مملوءة من الظلم والجهل والكفر، وكان الشرك قد عم الناس وعم البلاد وانتشر فيها الفساد إلا ما شاء الله من بقايا يسيرة من أهل الكتاب ماتوا أو معظمهم قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، لما كان الأمر هكذا رحم الله أهل الأرض ولطف بهم سبحانه وبعث فيهم هذا

الرسول العظيم محمداً عليه الصلاة والسلام وهم في أشد الحاجة بل الضرورة إلى بعثته وإرساله فبعثه الله بأشرف كتاب وأشرف رسالة وأعمها فأنقذ الله به الأمة. وأخرج الله به أهل الأرض من الظلمات إلى النور، أخرجهم الله به من الضلالة إلى الهدى، أخرجهم الله به من الجور والظلم والعسف إلى العدل والإنصاف والحرية الكاملة المقيدة بقيود الشريعة، وأمره سبحانه وتعالى حينما بعثه بالدعوة إلى الله عز وجل والارشاد إلىه، وإقامة الحجج على ما بعثه الله به من الدين الحق والصراط المستقيم، فلم يزل هكذا يدعو إلى الله ويرشد في مكة عليه الصلاة والسلام، وهكذا من أسلم معه من أهل مكة يقوم بدوره في الدعوة على حسب حاله تارة في السر وتارة في العلن كما هو معلوم فمكث في مكة عليه الصلاة والسلام ثلاثة عشر عاماً يدعو إلى الله عز وجل وينذر قومه ويوجههم إلى الخير ويتلو عليهم كتاب الله، ويدعوهم إلى مكارم الاخلاق ومحاسن الأعمال، ولم يأمره الله بقتالهم، وإنما هي دعوة فقط ليس فيها قتال بل توجيه وإرشاد وإيضاح للحق والخلق الكريم، وتحذير من خـلافه بالكلام الطيب واللطـف والجدال بالتي هي أحسن كما قال جل وعلا ﴿ ادْعُ إلى سَبِيل رَبُّكَ بِالْحَكْمَة وَالْمَوْعِظة الْحَسَنَة وجادلهم بالتي هي أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥] وقال جــل وعلا ﴿فَاصْفُحُ الصَّفْحُ الْجميل﴾ [الحجر: ٨٥] وقال سبحانه: ﴿وَاصْبُرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَميلاً ﴾ [المزمل: ١٠] وقال سبحانه: ﴿فَاصْدُعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشركين﴾ [الحجر: ٩٤] إلى أمثال هذه الآيات التي فيها الأمر بالصفح والإعراض عنهم والجدال بالتي هي أحسن إلى غير ذلك، وليس فيها

الأمر بفتالهم، لأن المقام لا يتحمل ذلك لأن المسلمين قليلون وأعداؤهم كثيرون وبأيديهم السلطان والقوة فكان من حكمة الله أن منع رسوله والمسلمين من الجهاد باليد وأمرهم بالاكتفاء بالجهاد باللسان والدعوة وأمرهم أن يكفوا أيديهم عن القتال، فهدى الله بذلك من هدى من المسلمين كالصديق - رضى الله عنه - وعمر الفاروق - رضى الله عنه - وعثمان - رضى الله عنه - والزبير بن العوام وعثمان - رضى الله عنه - والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وجم غفير من الصحابة، رضى الله عن الجميع وأرضاهم.

ولما صدع النبى بالدعوة وبين بطلان آلهتم التى يعبدونها من دون الله وأرشدهم إلى توحيد الله والإخلاص له، عظم على أهل مكة ذلك واشتد عليهم الأمر لأنهم يعظمون تلك الآلهة ولأن كثيراً منهم يرى فى عبادتها والتعلق بها حفظاً لرئاسته ومنزلته وسيطرته على الضعفاء وصاروا يحاولون الذود عنها ويكذبون على الرسول على الرسول الخالية أكاديب كثيرة وينفرون الناس عنه ويقولون عنه إنه شاعر وتارة مجنون وتارة ساحر وتارة كذاب الناس عنه ورؤساءهم أهل الحل والعقد منهم كما قال سبحانه ﴿قَدْ نعلم إنّه الميكون أنها باطلة ، أعنى ليحزئك المذى يَقُولُونَ فَإِنّهُم لا يُكذّبُونَكَ وَلكن الطالمين بآيات الله يَجْحَدُونَ والانعام: ٣٣] ولكن ليس لهم حيلة إلا أن يقولوا هكذا من الكذب والفرية والتزييف على الضعفاء من أهل مكة ومن غيرهم فأبي الله إلا أن يتم ويظهر الحق ويدفع الباطل ولو كره الكافرون، فلم يزل يدعوهم فوره ويظهر الحق ويدفع الباطل ولو كره الكافرون، فلم يزل يدعوهم

عليمه الصلاة والسلام ولم يزل يناظر الناس ويتلو عليهم كتاب الله ويرشدهم إلى ما بعثه الله به ويصدع بأمر ربه عـز وجل، حتى ظهرت الدعوة في مكة وانتشرت وسمع بها الناس، العرب وغيرهم في البوادي والمدن، فصارت الوفود تـأتى إلى النبي ﷺ ويتصلون بــه سراً ويسمعون منه عليه الصلاة والسلام حتى فشي الإسلام وظهر وبان لأهل مكة، فعند ذلك شــمروا عـن ساعــد العداوة وآذوا الـرسول وآذوا أصــحابــه إيذاءاً شديداً، وأمرهم معروف في السير والتاريخ فمنهم من عذب بالرمضاء ومنهم من عذب بغير ذلك. فلما اشتد الأمر بأصحاب الرسول ﷺ واشتد بهم الأذى أذن لهم ﷺ بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر من هاجر إلى الحبشة ومكثوا هناك ماشاء الله ثم بلغهم أن هناك تساهلاً من المشركين، وروى أنه بلغهم أنهم أسلموا لما سجدوا مع النبي عَلَيْكُ في سورة النجم فرجع من رجع منهم فاشتد عليهم الأذى فهاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة وبقوا هناك إلى أن قدموا على النبي على عام خيبر من الحبشة مع جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه وعنهم، ثم استمرت الحال والشدة على الرسول ﷺ في مكة. . وجرى ما جرى في حصاره في شعب أبي طالب وغير هـذا من الأذي، ثم إن الله جل وعـلا بعد ذلك أذن بالهجرة إلى المدينة بعدما يسر الله له من الأنصار من يساعده ويحميه ويؤويم فإن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، من الأوس والخزرج لما بلغتهم الدعوة اتصلوا بالنبي ﷺ واجتمعوا به عند العقبة في مرات ثم في المرة الأخيرة بايعوه، بايعه منهم جماعة فوق السبعين فبايعوه على الإسلام وعلى أن ينصروه ويحموه مما يحموا منه نساءهم وذرياتهم، وطلبوا منه أن يهاجر إليهم فوافق على ذلك عليه الصلاة والسلام. وأذن لأصحابه بالهجرة ثم انتظر أمر ربه فأذن الله له بعد ذلك فهاجر إلى المدينة فلله الحمد والمنة. وكان على في مكة كما هو معلوم لم يكن يجاهدهم باليد ولا بالسيف ولكنه كان يجاهد بالدعوة والتوجيه والإرشاد والتبصير والعظة والتنكير وتلاوة القرآن كما قال الله تعالى: ﴿وجاهدهم به جهادا كبيراً ﴾ [الفرقان: ٥٦] وهكذا كان أصحابه الدين بقوا في مكة كانوا هكذا إذا تمكنوا من الدعوة بذلوها لمن يتصل بهم في التوجيه والإرشاد والنصيحة ولكن مع هذا كله فالمسلمون قليلون والكفار أكثر ولهم السلطة، ولهم اليد في مكة ولهذا قال الشاعر ويروى ذلك لحسان رضى الله عنه:

دعا الصطفى دهراً بمكة لم يجب

وقد لان مسنسه جسانسب وحسطساب

فلما دعا والسيف صلت بكفه

له أسلموا واستسلموا وأنابوا

هكذا كانت الحال بمكة، إنما أجاب القليل وامتنع الأكثرون بسبب المآكل والرئاسة والكبر والحسد والبغى لا عن جهل بالحق ولا عن رغبة في الباطل لأنهم يعرفون أنه رسول الله وأنه صادق، وكانوا يسمونه الأمين عليه الصلاة والسلام. ولكن الحسد والبغى وحب الرئاسة والتسلط على الأمة يمنع الكثير من الناس عن قبول الحق وهكذا فعل الروم

وفارس ورؤساؤهم وأعيانهم ليس يخفى عليهم الحق وأدلته وبسراهينه، ولكن السلطان والرئاسة واستعباد الناس وما يلتحق بهذا يمنعهم من الخضوع إلى الحق، ولما سأل هرقل أبا سفيان عن صفات السنبي ﷺ وأخبره أبو سفيان بذلك عرف أنه رسول الله واتضح له أنه نبي الله ودعا أمته لذلك فلما رأى منهم النفرة وعدم الاستجابة نكس على عقبيه ورجع عما أظهر وقال إنما فعلت هذا وقلت ماقلت لأمتحنكم وأعرف صلابتكم في دينكم ثـم صار على دين قومه واستـمر في طغيانه وكفـره نسأل الله العافية فآثر الدنيا على الآخرة. وهكذا أشباهه ونظراؤه يحملهم البغى والحسد وحب الرئاسة على خلاف الحق وعلى التنكر له ولأهله كما سبق في قوله جل وعلا: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُم لا يكذبونَك وَلَكنَّ الظالمين بآيات اللَّه يَجحَدُونَ ﴾[الانعام ٢٣] هكذا يقول ربنا عز وجل عن فرعـون وقومه ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنفُسُهُم ظُلْمـاً وَعُلُواً فَانظر كَيْفَ كَانَ عاقبة المُفسدين﴾ [النمل: ١٤] وقال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لفرعون ﴿لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤَلَاء إلا رَبُّ السماوات وَالِأَرْضِ بَصَائِرَ﴾ [الاسراء: ١٠٢] فهـؤلاء الكفـرة من الـكبراء والأعـيان يعرفون الحـق وأن ماجاءت به الرسل هـو الحق ولكن تمنعـم الرئاسات والتسلط على العباد وظلم العباد والاستبداد بالخيرات يمنعهم ذلك من قبول الحق لأنهم يعرفون أنهم إذا قبلوا صاروا أتباعاً وهم لايرضون بذلك إنما يريدون أن يكونوا متبوعين ورؤساء ومتحكمين ومتسلطين فالإسلام جاء ليحارب هؤلاء ويقضى عليهم ليقيم دولة صالحة بقيادة صالحة يؤثرون حق الله وإنصاف الناس ويرضون بما يرضى به إخوانهم

ولا يتجبرون ولا يتكبرون بل ينصفون إخوانهم ويسعون في صلاحهم وفلاحهم ويحكمون بينهم بالعدل، ويشتركون معهم في الخيرات ولا يستبدون بها عنهم هكذا بعث الله نبيه محمداً ﷺ بدين شامل ونظام عادل وشرائع مستقيمة تكسح نظم الفساد وتزيل أحكام الطغاة وتقضى على طرق الفساد وأخلاق المفسدين وتوجب على المسلمين اتباع هذا النظام المنزل في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ كما توجب عليهم هذه الشريعة أن يتخلقوا بالعدل والانصاف وأن يستقيموا على ماشرعه الله لهم وأن يحافظوا على ذلك، وأن ينصف بعضهم بعضاً وأن يؤدي الأمانة بعضهم لبعض، وأن يسحكموا فيما بينهم بشرع الله وأن يحاربوا الفساد والضلال وطرق الغي والغواية، فلما هاجر عليه الصلاة والسلام واستقر به القرار في المدينة المنورة أمره الله بالتقوى وتطهيرها من الفساد وأهل الفساد وعمارتها بالمصلحين والصالحين فلما استقر به المقرار في هذه البلاد المقدسة وحول الأنصار والمهاجرون، استمر في الدعوة عليه الصلاة والسلام ونشر مابعثه الله به من الهدى، وأذن الله له ولأصحابه في القتال والجهاد، وأنزل في ذلك قوله سبحانه ﴿أَدْنَ للَّذِينَ يَقَاتِلُونَ بِأَنَّهُم ظُلِموا وإن الله عَلَى نَصْرِهِم لَقَديرٌ﴾ [الحج: ٣٩] ففي هذه الآيــة أذن لهم في الجهاد لأنهم مظلومون والمقصود أن الله جل وعلا أذن لهم بالقتال والجهاد ثم فرض الله ذلك سبحانه وتعالى وأوجبه بقوله جل وعلا ﴿ كُتبَ عَلَيْكُمُ السَّقْتَالُ وَهُو كُرهٌ لَكُم الآية [البقرة: ٢١٦] وأوجب عليهم سبحانه وتعالى الجهاد والقتال وأنزل فيه الآيات الكثيرات وحرض عليه سبحانه وتعالى وأمر به في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه ﷺ فكان أولاً

مباحاً مأذوناً فيه ثم فريضة على الكفاية كما قاله أهل العلم.

وقد يحب على الأعيان إذا اقتضت الأسباب ذلك كما لو حضر الصف، أو حصر بلده أو استنفره الإمام، ففي هذه المسائل الثلاث يتعين القتال إذا حضر الصفين ليس له أن ينصرف ولا أن يفر وكذلك إذا حاصر بلده العدو وجب عليه وعلى أهل البلد أن يقاتلوا ويدافعوا بكل مايستطيعون من قوة وكذلك اذا استنفره الإمام وجب النفير كما هو معروف في محله، فالمقصود أن الله فرض الجهاد وجعله فرضاً على المسلمين وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفى سقط عن الباقين، وصار في حقهم سنة مؤكدة وقد يجب على الأعيان للأسباب التي تقتضي ذلك كما سبق، فكان عليه الصلاة والسلام أولا يقاتل إذا رأى المصلحة في ذلك ويكف إذا رأى المصلحة في الترك ثم أمره الله سبحانه بقتال من قاتله وبالكف عمن كف عنه، كما قال الله جل وعلا ﴿وقاتلوا في سبيل الله الَّذينَ يقاتـ لونكم وكا تعتَدوا إنَّ الله لا يُحبُّ الْمُعـ تدينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠]، قال بعض السلف في هذه الآية: إنه أمر في هذه الآية: بقتال من قاتله والكف عمن كف عنه، وقال آخرون في هذه الآية: ان هذه الآية ليس فيها مايدل على هذا المعنى وإنما فيها أنه أمر بالقتال للذين يقاتلون أي من شأنهم أن يقاتــلوا. إلخ. ويصدوا عن سبيل الله وهم الــرجال المكلفون القادرون على القتال بخلاف الذين ليس من شأنهم القتال كالنساء والصبيان والرهبان والعميان والزمناء وأشباههم فهؤلاء لايقاتلون لأنهم ليسوا من أهل القتال وهذا التفسير كما سيأتي إن شاء الله تعالى أظهر وأوضح في معنى الآية، ولهذا قال بعدها بقليل ﴿وقاتلوهم حَتَّى لا تكون

فتنَةٌ وَيَكُونَ الدينُ لله ﴾ [البقرة: ١٩٣] فعلم بذلك أنه أراد قتال الكفار لا من قاتل فقط بل أراد قتال الكفار جميعاً حتى يكون الدين كسله لله وحتى لاتكون فتنة والفتنة الشرك، وأن يفتن الناس بعضهم بعضاً عن دينهم فتطلق الفتنة على الشرك كما قال تعالى ﴿وَالهَتنَةُ أَشَدُّ مِنَ العَتْلُ ﴾ [البقرة: ١٩١] يعنى الشرك؛ وتطلق أيضاً على مايقوم به بعض الكفار من قتل بعض الناس والتعدى عليهم وإلجائهم إلى أن يكفروا بالله عز وجل، فالله أمر بقتالهم حتى لاتكون فتنة، يعنى حتى لايقع شرك في الأمة وحتى لايقع ظلم من الكفار للمسلمين بصدهم وقتالهم حتى يرجعوا عن الحق وقال عز وجل في سورة النساء: ﴿وَدُّوا لُو تَكْفُرُونَ كُمَا كُفُرُوا فتكونون سواءً فلا تتَّخـذوا منهم أولياء حـتى يهاجروا فــى سبيل اللــه فإن تولُّوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تستّخذوا منهم وليا ولا نصيراً إلا الذين يُصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السَّلَمَ فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما ردُّوا إلى الفتنــة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السَّلَمَ ويكفُّوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً ﴾ [النساء: ٩١] قالوا فهذه الآيات فيها الدلالة على أن الله جل وعلا أمـر نبيه ﷺ والمسلمين أن يـقاتلوا من قاتلهــم وأن يكفوا عمن اعتــزل القتال وكف عنهم، ثــم أنزل الله بعد ذلك آية الــسيف في سورة براءة وهي قوله جل وعلا: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقتُلُوا الْمُشْرِكَينَ حَيثُ وَجدتَّمُوهُم وَخُذُوهمْ وَاحْصُروهُم وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا

الصلاة وآتوا الزكاة فَخَلُّوا سَبِيلَهُم إِنَّ الله عَفُورٌ رَّحيم التوبة: ٥] قال العلماء رحمة الله عليهم إن هذه الآية ناسخة لجميع الآيات التي فيها الصفح والكف عن المشركين والتي فيها الكف عن قتال من لم يقاتل قالوا: فهذه آية السيف هي آية القتال آية الجهاد آية التشمير عن ساعد الجد وعن المال والنفس لقتال أعداء الله حتى يـدخلوا في دين الله وحتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام هذا هو المعروف في كلام أهل العلم من المفسرين وغير المفسرين، كلهم قالوا فيما علمنا واطلعنا عليه من كلامهم إن هذه الآية وما جاء في معناها ناسخة لما مضى قبلها من الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح وقتال من قاتل والكف عمن كف ومثلها قوله جل وعلا في سـورة الأنفال: ﴿وقاتلوهـم حتَّى لا تَكُونَ فَتَنَةٌ وَيَكُونَ الدينُ كُلُّه الله ﴾ [الأنفال: ٣٩] ومثلها قولـ ه جل وعلا في سورة براءة بعد ذلك ﴿وقاتلوا الْمُشركين كافَّة كَما يقاتلونكم كَافة وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتَّقين﴾ [التوبة: ٣٦] ومثلها قـوله جل وعلا ﴿قاتلـوا الذينَ لا يُؤمنُون بالله وَلا بالـيوم الآخر وَلا يُحـــرمُونَ ما حَرم الله وَرَســُولُه، وَلا يدينون ديـــنَ الحـَق مـــِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب حَتَّى يُعطُوا الجِزيَة عن يَد وَهُمْ صاغرون﴾ [التوبة: ٢٩] فأمر الله سبحانه وتعالى بقتال أهل الكتاب ولم يأمر بالكف عنهم إلا إذا أدوا الجزية عن صغار ولم يقل: حتى يعطوا الجزية أو يكفوا عنا بل قال: حتى يعطوا الجـزية عن يد وهم صاغرون، واكتفى بـذلك وقال في الآية السابقة آيـة السيف ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَـامُوا الـصلاة وَءَاتُواُ الـزكــاة فَخَلـوا سبيلَهُم﴾[التوبة: ٥] وقال في آية أخرى ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصلاة وَءاتوا الزكاة فَإِخُواَنُكُم في الدين﴾ [التربة: ١١] فدل ذلك على أنه لايكف عن الكفار إلا

إذا تابوا من كفرهم ورجعوا إلى دين الله واستمسكوا بما شرع الله، فهؤلاء هم الذين يكف عنهم ويكون لهم مالنا وعليهم ما علينا، لكن أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون كفف اعنهم وإن لم يسلموا، أما من سواهم فلابد من الإسلام أو السيف ويلحق بأهل الكتاب المجوس لما رواه البخاري في صحيحه رحمه الله عن عبدالرحمن بن عوف ـ رضى الله عنه ـ أن النبي عَلَيْكُ أخـ ذ الجزية من مجوس هجر، فصار المجوس ملحقين بأهل الكتاب في أخذ الجزية فقط لا في حل طعامهم ونسائهم، فهذه الطوائف الثلاث تؤخذ منهم الجزية، هذا محل وفاق بين أهل العلم فإما أن يسلموا وإما أن يؤدوا الجزية، وإما القتال. وفي آخر الزمان إذا نزل عيسى – عليه الصلاة والسلام ـ زال هذا الأمر، فأخذ الجزية مؤجل ومؤقت إلى نزول عيسى، فإذا نزل عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ انتهـى هذا الشرع ووجب بعد ذلك إما الإسلام وإما السيف، هكذا يحكم عيسى عليه السلام بهذه الشريعة المحمدية، والأحاديث الواردة في ذلـك تدل على أن أخذ الحزية مؤقـت إلى نزوله عليه الصلاة والسلام وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن أخذ الجزية مؤقت إلى نزول عيسى، فإذا نزل عيسى حكم فيهم بالسيف أو الإسلام وترك الجزية، وذلك بتقرير النسى عَلَيْكُ وشرعه لأن رسول الله عَلَيْمُ أخبر بذلك وأقره فدل ذلك على أن هذا هو شرعه في آخر الزمان، واختلف أهل العلم فيما عدا هذه الطوائف الثلاث من العجم وعباد الأوثان، فقال بعض أهل العلم: توخذ الجزية من جميع المشركين عربهم وعجمهم ولا يستثني أحد، وهذا هو المنقول عن مالك ونسبه إليه

القرطبي \_ رحمه الله \_ في تفسيــره والحافظ ابن كثير في تفسيره وهو: أن الجزية تــؤخذ من الجميع مــن العرب والعجــم. وقال أبو حنيفــة رحمه الله: تؤخذ من العجم جميعاً كاليهود والنصاري والمجوس ولا تؤخذ من العرب. وقل أحــمد ــ رضي الله عنه ــ والشافــعي ــ رضي الله عنه ــ وجماعة من العلماء: إنما تـؤخذ من أهل الكتـاب والمجوس فقط، لأن الأصل قتأل الكفار وعدم رفع السيف عنهم حتى يسلموا ولم يأت رفع السيف بعد بذل الجزية إلا في هذه الطوائف الثلاث اليهود والنصاري والمجوس. جاء الكتاب في اليهود والنصاري، وجاءت السنة الصريحة في المجوس ومـن سواهم لايرفع عنـهم السيف بل لابـد من الإسلام أو السيف فقط، لأن الله جل وعلا قال: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة فخلُّوا سَبيلَهُم﴾ [التوبة: ٥] ولم يقل أو كفـوا عنكم وقال ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشرِكِينَ حَيِثُ وَجَدِتُّموهُم وَخُذُوهُم واحـصُرُوهُم واقعـدوا لَهُم كُلُّ مَرْصَدَ﴾ [التوبة: ٥] فعمم بقتالهم جميعاً وتعليق الحكم بالوصف المشتق يدل على أنه هو العلة فلما علق الحكم بالمشركين والكفار ولمن ترك الدين ولم يدن بالحق عرف أن هذا هو العلة وأنه هو المقتضى لقتالهم، فالعلمة الكفر بالله مع شرط كونه من أهل القتال لا من غيرهم، فإذا كانوا من أهل القتال قاتل ناهم حتى يسلموا أو يـؤدوا الجزية إن كانوا مـن اليهود والـنصاري والمجوس، أو حتى يسلموا فقط إذا كانوا من غير هؤلاء الطوائف الثلاث وإلا فالسيف، لكن من ليس من أهل القتال كالنساء والأولاد والعميان والمجانين والرهبان وأرباب الصوامع والزمناء ومن ليس من شأنهم القتال لكونهم لايستطيعون كمن تقدم ذكرهم، وهكذا الشيوخ الفانون فهؤلاء

لايقاتلون عند جمهور العلماء لأنهم ليسوا من أهل القتال فمن محاسن الإسلام تركهم وعدم قـتالهم، وفيه أيضاً دعوة لهم ولأهالـيهم وقومهم إلى الإسلام إذا عرفوا أن الإسلام يرحم هؤلاء ويعطف عليهم ولا يقتلهم فهذا من أسباب دخولهم في الإسلام أو عدم تفانيهم في العداء له. وبعض أهل العلم حكى الإجماع على عدم قتل النساء والصبيان وقد ثبت عن رسول الله \_ عليه الصلاة والسلام \_ النهى عن قتل النساء والصبيان في الأحاديث الصحيحة وقد جاء في أحاديث السنن النهي عن قتل الرهبان والشيوخ الفانين وأشباههم وذكر بعض أهل العلم أن آية السيف وهي قوله جلا وعلا ﴿فَإِذَا انسَلَخِ الأَشْهِرُ الحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشركَينَ حَيْثُ وَجَدَتَّمُوهُم﴾ الآيـة [التولة: ٥] ليسـت ناسخة ولـكن الأحوال تخـتلف، وهكذا قول م جل وعلا ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جِاهِدِ الكُفَّارَ والمنافقين واغلُظ عَلَيهم ﴾ الآية [التوبة: ٧٣]، وقوله سبحانه ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِبُلُوا الذِّينَ يَلُونَكُم مِنَ الكُفَّار وليجدوا فيكُم غلظَةً واعلمُوا أنَّ الله مَعَ المُتقين﴾ [التوبة: ١٢٣] وهكذا قِولُه سبحانه ﴿وقاتلُـوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يَقَـاتلُونَكُـم كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مُبّع الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ٣٦] وهكذا قسوله سبحـانه ﴿وقاتــلوهــم حَتَّى لا تكُونَ فتنَّةٌ ويكُونَ الدينُ كُلُّه لله﴾ [الأنفال: ٣٩] فهذه الآيات ومافي معناها قال بعض أهل العلم ليست ناسخة لآيات الكف عمن كف عنا وقتال من قاتلنا وليست ناسخة لقوله ﴿لا إكراه في اللهين﴾ [البقرة :٢٥٦] ولكن الأحوال تختلف فإذا قوى المسلمون وصارت لهم السلطة والقوة والهيبة استعملوا آية السيف ومــا جاء في معناها وعملــوا لها وقاتلوا جميع الــكفار حتى يدخلوا في دين الله أو يؤدوا الجزية إما مطلقاً كما هو قول مالك رحمه

الله \_ وجماعة، وإما من اليهود والنصاري والمجوس على القول الآخر، وإذا ضعف المسلمون ولم يقووا على قتال الجميع فلا بأس أن يقاتلوا بحسب قدرتهم ويكفوا عمن كف عنهم إذا لم يستطيعوا ذلك فيكون الأمر إلى ولى الأمر إن شاء قاتل وإن شاء كف وإن شاء قاتل قوماً دون قوم على حسب القوة والقدرة والمصلحة للمسلمين لا على حسب هواه وشهوته ولكن ينظر للمسلمين وينظر لحالهم وقوتهم فإن ضعف المسلمون استعمل الآيات المكية، لما في الآيات المكية من الدعوة والبيان والإرشاد والكف عن القتال عند الضعف، وإذا قوى المسلمون قاتلوا حسب القدرة فيقاتلون من بدأهم بالقتال وقصدهم في بلادهم ويكفون عمن كف عنهم فينظرون في المصلحة التي تقتضيها قواعد الإسلام وتقتضيها الرحمة للمسلمين والنظر في العواقب كما فعل النبي ﷺ في مكة وفي المدينة أول ماهاجر، وإذا صار عندهم من القوة والسلطان والقدرة والسلاح مايستطيعون به قتال جميع الكفار أعلنوها حرباً شعواء للجميع، وأعلنوا الجهاد للجميع كما أعلن الصحابة ذلك في زمن الصديق وعمر وعثمان ـ رضى اللـه عنهم ـ وكمـا أعلن ذلك الـرسول ـ ﷺ ـ في حياتـه بعد نزول آية السيف وتوجه إلى تبوك لـقتال الروم وأرسل قبـل ذلك جيش مؤتة لقتال الـروم عام ٨ من الهجرة وجهز جيش أسامـة في آخر حياته عِيَلِيَّةً وهذا القول ذكره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ واختاره وقال إنــه ليس هناك نســخ ولكنه اختلاف فــى الأحوال لأن أمر المسلمين في أول الأمر ليس بالقوى وليس عندهم قدرة كاملة أذن لهم بالقتال فقط. ولما كان عندهم من القدرة بعد الهجرة مايستطيعون به

الدفاع أمروا بقتال من قاتلهم وبالكف عمن كف عنهم فلما قوى الإسلام وقوى أهله وانتشر المسلمون ودخل الناس فى دين الله أفواجاً أمروا بقتال جميع الكفار ونبذ العهود وألا يكفوا إلا عن أهل الجزية من اليهود والنصارى والمجوس إذا بذلوها عن يد وهم صاغرون. وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم واختاره الحافظ ابن كثير - رحمه الله عند قوله جل وعلا فى كتابه العظيم ﴿وَإِن جَنَحُوا للسَّلَم فَاجْنَح لَهَا وَتَوَكَّل عَلَى الله إِنهُ هُو السَّمِعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنفال: ١].

وهذا القول أظهر وأبين في الدليل لأن القاعدة الأصولية أنه لايصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة، والجمع هنا غير متعذر، كما تقدم بيانه والله ولى التوفيق.

أما مايتعلق بالجزية فقول من قال إنها تؤخذ من الجميع أظهر إلا من العرب خاصة.

ووجه ذلك ماثبت في الصحيح عن بريدة رضى الله عنه أن النبي عَلَيْكُمْ كان إذا بعث أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: «امض باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله» فعلق الحكم بالكفر، فدل ذلك على أنهم يقاتلون لكفرهم، إذا كانوا من أهل القتال، كما تدل عليه آيات أخرى.

ثم قال ﷺ «اغـزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفـر بالله، أغزوا ولا تغلـوا ولا تغدروا ولا تمثلـوا ولا تقتلـوا وليداً» ثم قال بـعد هذا: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهـم إلى ثلاث خصال، أو خلال: فأيتهن

أجابوك إليها قاقبل منهم، وكف عنهم: ادعهم إلى الاسلام» ثم قال بعد ذلك: «فإن أبو فاسألهم الجزية»، ثم قال بعد ذلك: «فإن أبوا فاستعن · بالله وقاتلهم» فأمر ﷺ أميره على الجيش والسرية أن يدعوا الأعداء أولاً للإسلام، فإن أجابوا كف عنهم فإن أبوا دعاهم الى الجزية، فإن أجابوا . كف عنهم، وإلا فاستعان بالله وقاتلهم، ولم يفرق بين اليهود والنصاري وغيرهم، بل قال: «عدوك من المشركين». وهذا ينظهر من العموم، ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عامة الـعلماء لم يروا أخذها من العرب. قالـوا لأن رسول الله ﷺ وهـو الذي تنزل عـليه الآيات، وهو أعلم بمعناها لم يأخذهما من العرب، بـل قاتلهـم حتى دخلوا في الإسلام. وهكذا الصحابة بعده لم يقبلوها من عربي، بل قاتلوا العرب في الجزيرة حتى دخلوا كلهم في دين الله. والله جل وعلا قال في حـقهم وغيـرهم: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقـامُوا الصـلاة، وآتــوا الزكــاة فَخَلُّوا سَبِيلَهُم ﴾ [التوبة: ٥] وقال في الآية الأخرى: ﴿فَإِحْوَانُكُم في الدين ﴾ [التوبة: ١١]، ولم يذكر الجزية في هذا المكان.

فالقول بأنها لاتؤخذ من العرب هو الأقوى والأظهر والأقرب، وأما من سواهم فقول من قال بعموم النص - أعنى حديث بريدة - أظهر أخذاً بالأدلة من القرآن والسنة جميعاً، ولأن المقصود من الجهاد هو إخضاعهم للحق، ودعوتهم إليه، وأن يكفوا عنا أذاهم وظلمهم، فإذا فعلوا ذلك ودخلوا في دين الله، فالحمد لله، وإن أبوا طالبناهم بالجزية، فإن بذلوها والتزموا الصغار والشروط التي تملى عليهم قبلناها منهم وكففنا عنهم.

فإن أبوا أن يدخلوا في الإسلام، وأن يبذلوا الجزية قاتلناهم، لما في ذلك من المصلحة لهم وللمسلمين، ولأن ذلك هو الموافق لحديث بريدة رضى الله عنه مع الآيات في اليهود والنصاري، ومع حديث عبدالرحمن في المجوس.

أما العرب فإن النبى عَلَيْهِ والخلفاء الراشدين رضى الله عنهم لم يأخذوها منهم، وهكذا من بعدهم الأثمة، ويتضح من سيرتهم وعملهم أنه لايجوز أن يبقى العرب على الشرك بالله أبداً، بل إما أن يحملوا هذه الرسالة، ويبلغوها الناس، وإما أن يقضى عليهم، فلا يبقوا في الأرض.

أما بقاؤهم بالجزية فغير لائق. ولهذا جرى النبى عَلَيْكُ وأصحابه وخلفاؤه، على عدم قبولها من العرب، وإنما قبلوها من الأعاجم كالمجوس وأشباههم، كما قبلوها من اليهود والنصارى.

أما قول من قال: بأن القتال للدفاع فقط، فهذا القول ما علمته لأحد من العلماء القدامى: أن الجهاد شرع فى الاسلام بعد آية السيف للدفاع فقط، وأن الكفار لايبدأون بالقتال وإنما يشرع للدفاع فقط.

وقد كتب بعض إخواننا رسالة في الرد على هذا القول وفي الرد على رسالة افتراها بعض الناس على شيخ الإسلام ابن تيمية، زعم فيها أنه يرى أن الجهاد للدفاع فقط، وهذا الكاتب هو فضيلة العلامة: الشيخ سليمان بن حمدان ـ رسالة ذكر فيها أن هذا القول منقول عن بعض أهل الكوفة، وإنما اشتهر بين الكتاب مؤخرا. . وأما العلماء فلم يشتهر بينهم، وإنما المعروف بين العلماء أن الرسول عليه بعد ما هاجر أذن له في

القتال مطلقاً، ثم فرض عليه الجلهاد وأمر بأن يقاتل من قلال ويكف عمن كف، ثم بعد ذلك أنزل الله عليه الآيات الآمرة بالجهاد مطلقاً، وعدم الكف عن أحد حتى يدخل في دين الله، أو يؤدى الجزية إن كان من أهلها كما تقدم.

وهذا هو المعروف في كلام أهل العلم، وقد تقدم ذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجمع بين النصوص وأنه هو الأقرب ولا نسخ، وإنما تختلف الأحوال بقوة المسلمين وضعفهم: فإذا ضعف المسلمون جاهدوا بحسب حالهم، وإذا عجزوا عن ذلك اكتفوا بالدعوة، وإذا قووا بعض القوة قاتلوا من بدأهم ومن قرب منهم، وكفوا عمن كف عنهم، وإذا قووا وصار لهم السلطان والخلبة، قاتلوا الجميع وجاهدوا الجميع حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية، إلا من لا تؤخذ منهم كالعرب. عند جمع من أهل العلم.

وقد تعلّق بعض الكتاب الذين قالوا: إن الجهاد للدفاع فقط، بآيات لا حجة لهم فيها، وقد سبق الجواب عنها، ويأتى مزيد لـذلك إن شاء الله.

ومعلوم أن الدفاع قد أوجبه الله على المسلمين ضد من اعتدى عليهم، كما قال تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُم فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِثْلِ مَا اعتَدى عَلَيكُم وَاعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِثْلِ مَا اعتَدى عَلَيكُم وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ المُتَقَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٤] وكما في الآيات السابقة.

والإسلام جاء بدعوة الكفار أولاً إلى الدخول فيه، فإن أبوا فالجزية

فإن أبوا وجب قتالهم مع القدرة كما تقدم في حديث بريدة، وإن رأى ولى الأمر المصالحة، وعدم القتال لأسباب تتعلق بمصلحة المسلمين، جاز ذلك لقوله سبحانه: ﴿وَإِن جَنحُوا لـاسَّلـم فَاجْنَح لَها﴾ الآية [الأنفال ٢٦] الآية، ولفعله ﷺ مع أهل مكة يوم الحديبية.

وبذلك يعلم أن لا حاجة للقتال إذا نجحت الدعـوة، وأجاب الكفار إلى الدخول في الإسلام.

فإن احتيج للقتال قوتل الكفار حينئذ بعد الدعوة والبيان والإرشاد فإن أبوا فالجزية إن كانوا من أهلها، فإن أبوا وجب القتال أو المصالحة حسبما يراه ولى الأمر للمسلمين، إذا لم يكن لدى المسلمين قدرة على القتال، كما تقدم. وقد تعلق القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث:

الأولى: قوله جل وعلا: ﴿ وقاتلوا فِي سَبِيلِ اللهِ الذيبِ يَقاتلونكم وَلا تَعَدُوا ﴾ [البقرة: ١٩٠] والجواب عن ذلك كما تقدم أن هذه الآية ليس معناها القتال للدفاع، وإنما معناها القتال لمن كان شأنه القتال: كالرجل المكلف القوى، وترك من ليس شأنه القتال: كالمرأة والصبي ونحو ذلك، ولهذا قال بعدها: ﴿ وقاتلوهم حَتَّى لا تَكُونَ فِتنَةٌ وَيَكُونَ الدينُ لَلّه ﴾ [البقرة: ١٩٣].

فاتضح بطلان هذا القول، ثم لو صح ماقالوا، فقد نسخت بآية السيف وانتهى الأمر بحمد الله.

والآية الثانية: التي احتج بها من قال بأن الجهاد للدفاع هي قوله تعالى: ﴿لا إكراه في الدين﴾[البقرة: ٢٥٦] وهذه لا حجة فيها لأنها على

الأصح مخصوصة بأهل الكتاب والمجموس وأشباههم، فإنهم لايكرهون على الدخول في الإسلام إذا بذلوا الجرية، هذا هو أحد القولين في معناها.

والقول الثانى أنها منسوخة بآية السيف ولا حاجة للنسخ بل هى مخصوصة بأهل الكتاب كما جاء فى التفسير عن عدة من الصحابة والسلف فهى مخصوصة بأهل الكتاب ونحوهم فلا يكرهون إذا أدوا الجزية وهكذا من ألحق بهم من المجوس وغيرهم إذا أدوا الجزية فلا إكراه، ولأن الراجح لدى أثمة الحديث والأصول أنه لايصار الى النسخ مع إمكان الجمع، وقد عرفت أن الجمع عمكن بما ذكرنا. فإن أبوا الإسلام والجزية قوتلوا كما دلت عليه الآيات الكريمات الأخرى

والآية الثالثة: التي تعلق بها من قال إن الجهاد للدفاع فقط قوله تعالى في سورة النساء ﴿فَإِن اعْتَرَلُوكُمْ فَلَم يَقْاتُلُوكُم وَالْقُوا إِلَيكُمُ السَّلَم فَما جَعَل الله في سورة النساء: ٩] قالوا من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله. وقد عرفت أن هذا كان في حال ضعف المسلمين أول ما هاجروا الى المدينة ثم نسخت بآية السيف وانتهى أمرها أو أنها محمولة على أن هذا كان في حالة ضعف المسلمين فإذا قووا أمروا بالقتال كما هو القول الآخر كما عرفت وهو عدم النسخ. وبهذا يعلم بطلان هذا القول وأنه لا أساس له ولا وجه له من الصحة، وقد ألف بعض الناس رسالة افتراها على شيخ الإسلام ابن تيمية وزعم أنه لايرى القتال إلا لمن قاتل فقط، وهذه الرسالة لاشك أنها مفتراة وأنها كذب بلا ريب وقد انتدب لها الشيخ العلامة سليمان بن سحمان رحمة الله عليه ورد عليها منذ أكثر من

خمسين سنة وقد أخبرني بذلك بعض مشايخنا، ورد عليه أيضا أخونا العلامة الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله القاضي سابقا في المدينة المنبورة كما ذكبرنا آنفا ورده موجود بتحمد البله وهو رد حسن واف بالمقصود فجزاه الله خيراً. وممن كتب في هذا أيضا أخونا الشيخ صالح ابن أحمد المصوعي \_ رحمه الله \_ فقد كتب فيها رسالة صغيرة، فند فيها هذه المزاعم وأبطل ماقاله هؤلاء الكتبة بأن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط، وصنـف أيضا أخونا العـلامة أبو الأعلى المودودي ـ رحـمه الله ـ رسالة في الجهاد وبين فيها بطلان هذا القول وأنه قول لا أساس له من الصحة. ومن تأمل أدلة الكتاب والسنة ونظر في ذلك بعين البيصيرة وتجرد عن الهوى والتقليد عرف قطعا بطلان هذا القول وأنه لا أساس له ومما جاء في السنة في هذا الباب مؤيدا للكتاب العزيز ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْد: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إليه إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله»...

وما رواه الشيخان أيضا من حديث أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ قال:

قال رسول الله - عليه: \_ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وصلوا صلاتنا وأكلوا ذبيح تنا واستقبلوا قبلتنا فلهم مالنا وعليهم ماعلينا».

ومن ذلك مارواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال « أمرت أن أقاتل الناس حـتى يقولوا لا إله إلا الـله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». . ومن هذا ما رواه مسلم في الصحيح أيضا عن طارق بن أشيم الأشجعي ـ رضى اللـه عنه ـ أن النبــى ـ ﷺ ـ قال: «من قال لا إله إلا الــله وفي لفظ من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله والاحاديث في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على أن المقتال شرع لإزالة الكفر والضلال ودعوة الكفار للدخول في دين الله ـ لا لأنهم اعتدوا علينا فقط ولهذا قال ﷺ: فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها ولم يقل فإذا كفوا عنا أو اعتزلونا، بل قال حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك . . الحديث، فدل ذلك على أن الطلوب دخلوهم في الإسلام وإلا فالسيف، إلا أهل الجزية كما تقدم وإنما اقتصر عليه الصلاة والسلام على الشهادتين والصلاة والزكاة لأنها الأسس العظيمة والأركان الكبرى فمن أخذ بها ودان بها وتمسك بها فإنه يؤدي ما وراءها عن إيمان وعن اطمئنان وإذعان من باب أولى. وهذا ما أردت التنبيــه عليه باختصار وإيجــاز، وأرجو أن يكون وافياً بالمطــلوب من بيان الحق وإزهاق الباطل.

## \* \* \*

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه والاستقامة عليه وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يعلمنا ماينفعنا ويهدينا لما فيه السعادة

والنجاة وأن يوفق المسلمين جميعاً للاستقامة على دينه والجهاد في سبيله، والحذر من مكائد الأعداء إنه على كل شي قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.

## المحاضرة الحنامسة عشرة:

## الشريعة الإسلامية مماسنها . . وضرورة البشر إليها

ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

(\*) ألقيت بندوة رابطة العالم الإسلامي في موسم حج ١٣٨٦ ونشرت ضمن كتاب يحوى محاضرات ندوة الرابطة في هذا الموسم.



## الشريعة الإسلامية ومحاسنها وضرورة البشر إليها

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبى بعده وعلى آله وصحبه، أمّا بعد:

فلما كانت المحاضرات العلمية من خير الوسائل لإيضاح الحقائق وإبراز محاسن الشيء المحاضر عنه وبسط الكلام فيه بعض البسط رأيت أن يكون موضوع محاضرتي هذه الليلة: «الشريعة الإسلامية ومحاسنها وضرورة البشر إليها». وإنما اخترت هذا الموضوع لأهميته العظيمة كما لايخفي .. فإن البحث في الشريعة الإسلامية وما يتعلق بمحاسنها ومصالحها وعنايتها بالعباد وما يتعلق بالضرورة إليها أمر عظيم والحاجة إليه شديدة والتفقه فيه والعناية به من أهم الأشياء.. فلأهمية هذا الموضوع وعظم شأنه ومسيس الحاجة الي المزيد من الفقه فيه والبصيرة رأيت أن يكون موضوع المحاضرة. وبهذا يتضح لإخواني المستمعين أن هذه المحاضرة ذات شقين.

أحدهما: الشريعة الإسلامية ومحاسنها.

والثاني: ضرورة البشر إليها.. وسأتكلم إن شاء الله على الشقين جميعاً.

\* \* \*

أما الشق الأول؛ وهو مايتعلق بالشريعة الإسلامية ومحاسنها: فمن المعلوم لدى المسلمين ولدى كل من له أدنى علم بالواقع في الأزمان الماضية أن الله جل وعلا بعث الرسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام بدين

الإسلام من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام بل أبونا آدم عليه السلام كان على الإسلام والقرون التي كانت بعده إلى أن حدث الشرك في قوم نوح . . كلهم كانوا على الإسلام كما قال ابن عباس رضى الله عنهما، ثم حدث الشرك في قوم نوح بعبادة الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فأرسل الله نوحاً عليه الصلاة والسلام إلى قومه لما وقع فيهم الشرك، وكان أول رسول إلى أهل الأرض كما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسل عليهم الصلاة والسلام جميعاً بعثهم الله من أولهم إلى آخرهم بدين الإسلام كما قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ الدِّينَ عند الله الإسلام ﴾ [آل عمران :١٩] فأوضح سيحانه أن الدين عنده هو الإسلام لا دين سواه عنده سبحانه وتعالى. ثم أكد ذلك سبحانه بآية أخرى فقال جل وعلا: ﴿وَمَن يبتغ غَيـرَ الإسلام ديناً فَلَن يُقْبَلَ مَنْهُ وَهُوَ في الآخرة منَ الخـاسرين﴾ [آل عمران: ١٨٥ فبين عز وجل أن جميع الطرق مسدودة إلا هذا الطريق وهو الإسلام وأوضح سبحانه وتعالى أن الإسلام هـ و الدين الذي يقبل من جاء من طريقة، ومن جاء من غير طريقه لا يقبل، وقال عز وجل: ﴿الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَـكُم دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتَـى وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام ديـناً ﴾ [المائدة: ٣] فخاطب هذه الأمة على يد رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بأنه أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة ورضى لها الإسلام ديناً فدل ذلك على أن دين الإسلام هو دين محمد عليه الصلاة والسلام وهو دين هذه الأمة كما أنه هو دين الأنبياء الماضين والرسل أجمعين عليهم الصلاة والسلام.

ثم أيد ذلك بقوله سبحانه ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ اللّينِ مَا وَصَىّ بِهِ نُوحاً واللّهِ وَحَيْنَا إِلَيكَ وَمَا وَصَيّنَا بِهِ إبراهيم وموسى وعيسى أَنْ أقيموا اللينَ ولا تتفرقوا فيه كَبُر عَلَى المشركين ما تدعوهم إليه الله يَجتبى إليه من يَشَاءُ ويَهدى إليه مَن يَشَاءُ ويَهدى إليه مَن يُسَاءُ ويَهدى إليه مَن يُسِبُ الشورى: ١٣] فخاطب هذه الأمة بأنه شرع لهم من اللين ما وصى به نوحاً. والذى أوحينا إليك يعنى يا محمد عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا شرع لهده الأمة ما وصى به نوحاً من إقامة أمر الإسلام والاستقامة عليه والاجتماع عليه وما أوحى به إلى محمد عليه الصلاة والسلام من الاستقامة في الدين والاجتماع عليه كما في قوله تعالى: ﴿ وَاعتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعاً ولا تَفَرَقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] وبقوله جل وعلا: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْد مَا جَاءَهُمُ البينات ﴾

[آل عمران: ١٠٥] فعلم بهذا أنه شرع لنا سبحانه ما شرع للأنبياء الماضين والرسل الأقدمين ومَن يَرْغَبُ عَن ملة إِبْراهيم إلا مَن سَفَهَ نَفْسَهُ وَلَقَد اصطفيناه في الدّنّيا وَإِنّهُ في الآخرة لَمِن الصالحين إِذْ قَال لهُ ربهُ أَسْلَمْ قَال أسلمت لِرَبّ العالمين. ووَصَى بِهَا إِبْراهيم بنيه ويَعْقُوبُ يابني إِنَّ الله اصطفّى لكمُ الله ين فَلا تُوتُن إلا وأنتم مسلمُونَ والبقرة: ١٣٠ ـ ١٣٢] فبين سبحانه أن إبراهيم وصى ذريته بالإسلام وهكذا يعقوب أوصى بنيه بذلك وذكر عن نوح عليه الصلاة والسلام أيضاً ما يدل على ذلك فقال جل وعلا في سورة يونس في قصة نوح أنه قال لقومه: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلَمِينَ وَلَيونس: ١٧٧] وقال عن موسى أنه قال: ﴿ياقوم إِن كُنتُم عامَتُم بالله فَعَلَيه تَوكَلُوا إِن كُنتُم وقال عن موسى أنه قال عن بلقيس: ﴿قَالتُ رَبِّ إِنِي ظَلَمْت نَفْسِي وَأَسلمت مُسلمينَ واللهي وأسلمت وأسلمت وأسلمت وأسلمت والله عن بلقيس: ﴿قَالَتُ رَبِّ إِنِي ظَلَمْت نَفْسِي وأسلمت وأسلمت والله عن بلقيس: ﴿قَالَتُ رَبِّ إِنِي ظَلَمْت نَفْسِي وأسلمت وأسلمية وأسلمت وأسلمت وأسلمت وأسلمية وأسلمت وأسلمية وأسلمية وأسلمية وأسلمية وأسلمت وأسلمية وأسلمية وأسلمية وأسلمية وأسلمية وأسلمية وأسلمية وأسلمية وأسلم والمناسلة وأسلمية وأسلم وأسلمية وأسلم وأسلمية وأسلمية وأسلمية وأسلمية وأسلمية وأسلم وأسلمية وأسلم وأسلمية وأسلم و

مَعَ سليمان لله رَبِ العالمين السلام هو دين الرسل جميعاً عليهم الصلاة الإسلام هو دين الأنبياء جميعاً وهو دين الرسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام وأنه دين الله حقاً لا دين له سواه، ولا يقبل من أحد ديناً سواه، وهو الدين الذي أمر الرسل بإقامته. وحقيقته توحيد الله عز وجل في ملكه وتدبيره وأفعاله وفي عبادته سبحانه وفي أسمائه وصفاته والانقياد لأمره وقبول شريعته والدعوة إلى سبيله والاستقامة على ذلك والاجتماع عليه وعدم التفرق فيه وهذا هو الدين الذي أمرنا بإقامته وأمر الله الرسل ومن بعدهم بإقامته كما قال تعالى: ﴿أَنْ أَقَيْمُوا السدِّينَ ولا تَتَفَرَّقُوا فيه السير عليه والشبات عليه واجتماع على ذلك قولا وعملاً وعقيدة وعدم والشير عليه والشبات عليه واجتماع على ذلك قولا وعملاً وعقيدة وعدم التفرقة في ذلك وبهذا تجتمع كلمة المسلمين ويتحد صفهم ويقوى جانبهم ويهابهم عدوهم.

هكذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم أمروا بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه ولا يخفى على ذى اللب ما فى إقامة الدين والاجتماع عليه وعدم التفرق من قوة المسلمين وتمكنهم من أخذ حقوقهم من أعدائهم وانتصافهم منهم وهيبة الأعداء لهم فى نفس الوقت لما يشاهدونه من اتحادهم واجتماعهم وإقامتهم دينهم وتعاونهم فى ذلك وتواصيهم به فالاجتماع والاتحاد والتعاون الصادق على الحق فى كل أمة لاشك أنه سر النجاح وطريق الفوز والكرامة فى الدنيا والآخرة فعلمنا بهذا أن جميع

الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم أرسلوا بالأسلام وكلهم دعوا إلى الإسلام وكلهم دينهم الإسلام وكلهم أمروا بإقامة الإسلام، وإقامته كما تقدم إظهاره للناس ودعوتهم إليه والاستقامة عليه علماً وعملاً وعقيدة الآخر وبالـقدر خيره وشـره وتلقى مـا جاء به الرسـول الأمين بالقـبول والعمل والاجتماع على ذلك والحذر من الخلاف والتفرق وبهذا يزداد الداخلون في الدين ويعظمون أمر الدين ويعظمون الدعاة إليه ويعرفون صلاحه لكـل عصر وأنه دين حق من تمـسك به أفلح ونجح وفـاز بالعزة والكرامة والاتحاد والقوة والاجتماع مع إخوانه. فدين نوح وهود وصالح ومن بعدهم من الأنبياء هو الإسلام عقيـدة وشريعة. . فالعقيدة التي هي الإيمان بالله ورسوله المبعوث في كل وقت بالنسبة إلى القوم المبعوث إليهم هي الإسلام بالنسبة إليهم وهو إيمانهم بما جاء به رسولهم وتوحيدهم لربهم وانقيادهم للشرع واجتماعهم عمليه بالأقوال والأعمال والعقيدة لكن لكل نبي شريعة ولكل رسول شريعة كـما قال الله جل وعلا: ﴿ لَكُلُّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شُرْعَةً وَمُنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨] وماذاك إلا لأن ظروف الناس وأحوالهم وتحملهم للتكاليف وإدراكهم للمقصود يتفاوت كثيرأ فليست عقول الـناس في جميع الأزمنة على حد سواء ولـيست ظروفهم وأحوالهم وقدرهم على حد سواء فالله جل وعلا هو العليم بأحوال العباد وهو الخبير بمدى استطاعتهم وهو العليم بمدى تقبلهم الحق وبحقيقة العقول التي يحملونها وهو سبحانه يرسل الرسل في كل وقت

وفي كل أمة بما يليق بذلك الموقت وبتلك الأمة لأن ذلك هو السلائق بحكمته وعلمه ورحمته وإحسانه سبحانه وتعالى . فليس قوم نوح في العقول والـتحمل والتقـبل لما يجيء به الـرسول كأمة موسى مـثلاً فبين النياس فروق كبيرة في أوقاتهم وعقولهم ولغاتهم وعوائدهم وغيير ذلك. . فكان من حكمة الله عز وجل أن كانت الشرائع وهي الأحكام متنوعة ومتفاوتة أما الأصل فمستحد الذي هو عبادة الله وتوحيده والإيمان به والإيمان برسله والإيمان بملائكته والسيوم الآخر والكتب والإيمان بالقدر والإيمان بإقامة الدين والاجتماع عليه وإقامة الشريعة وطاعة الرسول فيما جاء به، هذا أمر متفق عليه بين الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذه أصول اجتمعوا عليها ودعوا إليها كما قال الله جل وعلا: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فَي كُلِّ أُمَّة رَّسُولًا أَن اعْبُدُوا الله واجـتـنبُوا الـطَّاغـوت﴾[النحل: ٣٦] هذه دعوتـهم جميعاً يدعون الناس إلى عبادة الله والـتوجه إليه وتوحيده في العبادة دون كل ما سنواه في كل شيء من صلاة وصوم وغير ذلك وقال عنز وجل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيهِ أَنَّهُ لَا إِلَــٰهِ إِلَّا أَنَا فاعبدون﴾ [الأنبياء: ٢٥] وقال عز وجل ﴿وإذ أَخَذَ الله ميثاق النبيين لَمَا ءاتيتكم من كـــتــاب وَحكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُ مَّصَدَّقُ لمَّا مَعكُمْ لَتُؤْمنُنَّ بِهِ ولَتَنَصُّرنَّه قَالَ، أَأْقُررْتُمُ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلكُمُ إصْرى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فساشـــهـــدوا وَأَنَا مَعكُم مْنَ الشاهدين فَمَن تَوَلَّى بَعْد ذَلَكَ فأولتك هُمُ الفاسقون ﴾ [آل عمران: ٨١ - ٨٦] وقال عز جل: ﴿ قُولُوا ءَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنـزِلِ إِلَيْنَا وَمَا أُنـزِلَ إِلـى إبراهـيم وإسـمـاعيـل وإسحاق وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسِي وَعِيسَى وَمَا أُوتِي النَّبِيُّونَ مِن رَبُّهم لا

نُفَرِّق بِين أَخَد منهم ونَحنُ لَهُ مُسْلمُون ﴿ [البقرة: ١٣٦] فعلم بـذلك أن الرسل جاءوا بهذا وأن علينا أن نؤمن بذلك وأن نقبل ذلك وألا نفرق بين الرسل في هذه الأشياء كما قيال عز وجل﴿ وَامَنَ السَّوْلُ بِمَا أَنْدُلُ إِلَيْهُ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمَنُونَ كُل ءَامَنَ بالله وملائكته وَكُتُبه وَرُسُله لا نُفَرق بَيْنَ أَحَد من رُّسُله وقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيكَ المصيرِ ﴿ [البقرة: ٢٨٥] فلما كانت الشرائع مختلفة متنوعة على حسب حكمة الله وعلمه بأحوال العباد وعلى حسب الظروف في الأمم المرسلة إليهم الرسل وأحوالهم وعقولهم ومدى تحملهم للشرائع والتكاليف كانت الشرائع مختلفة قد يحب في هذه الشريعة ما لا يجب في هذه الشريعة وقد يحرم في هذه الشريعة مالا يحرم في هـذه الشريعة لحكـة بالغة وأسرار عظيـمة اقتضتهـا حكمة الله وعلمه وقدرته وكمال إحسانه وجوده جل وعلا. وقد يكون بعض التشديد في بعض الشرائع وبعض الآصار والأغلال لحكم وأسرار اقتضت ذلك وقد يـكون من أسباب ذلك عصيان الأمة الـتى أرسل إليها الرسول وجرأتها على الله وعدم مبالاتها بأوامره ونواهيه فيسشدد عليهم في التشريع الأسباب ذلك كما قال عز وجل: ﴿فَبَظُلُم مِّنَ الذينَ هَادُوا حَرِّمْنَا عَلَيْهِمْ طيبات أُحلَّتْ لَهُمْ وَبَصَدَّهمْ عن سَبيل الله كَثيــراً وَأَخْذِهِمُ الربا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلهمْ أَمُوالَ النَّاسِ بالباطل﴾[النساء: ١٦١,١٦٠] فبين سبحانه أنه حرم على بني إسرائيل من اليهود طيبات أحلت لهم بأسباب أعمالهم الخبيثة، ولما كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو الخاتم للأنبياء والرسل جميعاً كانت شريعته أكمل الشرائع وأتمها لكونها شريعة خاتمة للشرائع

ولكونها شريعة عامة لجميع الأمة إلى يوم القيامة فلما كان عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وكان رسولا عامآ إلى جميع الثقلين اقتضت حكمة الله سبحانه أن تكون شريعته أوفي الشرائع وأكملها وأتمها انتظاماً لمصالح العباد في المعاش والمعاد فهو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى: ﴿مـــا كَانَ مُحَمَّد أَبَا أَحَد مِّن رِّجَالكُمْ وَلَكِن رَّسُول الله وَخَاتِّمَ النبيين ﴿ [الأحزاب: ٤] وتواترت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه خاتم النبيين. وهذا أمر بحمد الله مجمع عليه ومعلَّوم بالضرورة من دين الإسلام. وقد أجمع المسلمون على أن من ادعى النبوة بعده فهو كافر كاذب يستتاب فإن تاب وإلا قستل كافراً. والله سيحانه وتعالى قد أرسله إلى الناس كافة بإجماع المسلمين أيضاً، وقد دلت الآيات القرآنسية والأحاديث النبوية أنم عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى الجميع، إلى العرب والعجم والأحمر والأسود والجن والإنس هو رسول الله إلى الجميع من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة كما يدل على ذلك قوله جل وعلا: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جميعاً اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السماوات وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يحيي ويميت فآمنوا بِ الله ورَسُولِمه النَّبِي الأُمِّي اللهُمِّي اللهُ عَلَيْهُ مِن بِسَالله وكالسماتِه وَاتَّبِعُوه لَعَلَّكُمْ تَهَتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨] فعلق الله جل وعلا الهداية على اتباعه والإيمان بله فعلم أن لا هداية ولا إيمان إلا من طريق اتباع محمد عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه بسعد ما بعثه الله. قال عز وجل: ﴿قُلْ إِنْ كَنْتُمْ تُحْبُونَ الله فَاتَّبعُونِي يُحْبَبُكُمُ الله ويَغفر لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] أمر الله نبيه ﷺ أن يقول للناس قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فعلم أنه لا طريق إلى محبة الله ومغفرته إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. وقال جل وعلا: ﴿وَمَا أُرسلناك إلا كافة للنَّاس بَشيراً ونَذيراً ﴾ [سبا: ٢٨] يعني إلى الناس كافة. وقال جل وعلا: ﴿تَبَارِكَ الذي نزل الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْده ليكُونَ للعالمين نذيراً ﴾[الفرقان: ١] فأخبر جل وعلا أنه نذير للعالمين، والعالمون هم جميع الناس، وقيل إنه القرآن وقيل إنه الرسول وكلاهما حق فهو نـذير للعالمين والقرآن نذير للعالمين. فـهو نذير وكتابه نذير للعالمين للمخلوقات كلها العقلاء المكلفين من الجن والإنس. وفي الصحيحين عن جابر رضى الله عنه قال: قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «كان النبي يبعث إلى قومه حاصة وبعثت إلى الناس عامة» وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصراني ثم يموت ولم يـؤمن بالذى أرسلت بـ إلا كان من أهل النار» وهذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة أنه رسول الله إلى الجميع إلى اليهود والنصاري والعرب والعجم وجميع أجناس بني آدم وجميع الجن من أجاب دعوته وسار في سبيله فله الـنجاة والسعادة والعاقبة الحميدة ومن حاد عن سبيله فله الخيبة والندامة والنار كما قال جِل وعلا: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ الله وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جِنات تَجْرى من تَحْتهـا الأنهار خالــدين فيهــا وذلكَ الْفَوْزُ الْعَظيـــمُ ومن يَعْص الله ورسُوله ويتــعدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَـاراً خـــالــداً فِيـــها وَلَهُ عَذَابٍ مُّهين﴾[النساء:١٣-١٤] وقال عــز

وجل: ﴿وَمَا آتاكِم الرِّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهاكِم عَنْهُ فَانتهُوا واتقُوا الله إنَّ الله شَذِيدُ الْعَقَابِ ﴾ [الحشر: ٧] وقال النبي المكريم عليه الصلاة والسلام: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبي» قيل يا رسول الله ومن يأبي قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصائي فقد أبي» وما ذلك إلا لأن رسالته عبامة وهو خاتم النبيين، لهذا كله كانت شريعته أكمل الشرائع وكانت أمنته خير الأمم كما قال جل وعلا: ﴿كنتم خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ للنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] وقال تعالى: ﴿الْيُومِ أَكْمُلْتُ لَكُمُ دِينَكُم وَأَعْمَـتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتَى وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام ديناً ﴾ [المائدة: ٣] فأخبر سبحانه أنه أكمل لهذه الأمة دينها والأديان السابقة كل واحد مكمل بالنسبة إلى الرسول الذى أرسل به والقوم الذين أرسل إليهم إكمالا يناسبهم ويليق بظروفهم وأحوالهم أما بالنسبة إلى هذه الأمة فقد أكمــل لها الدين في جميع المعاني وجــعله ديناً صالحاً لجميع ظروفهم وأحوالهم وغناهم وفقرهم وحربهم وسلمهم وشدتهم ورخائهم وفي جميع أصقاع الدنيا وفي جميع الزمان إلى يوم القيامة. وقد أردت أن أذكر شيئاً يسيراً من محاسن هذه الشريعة وأسرارها العظيمة. أما الاستقصاء فلا يخفى على من له أدنى علم أنه لا يمكن أن يستقصى أحد محاسن هذه الشريعة، كيف يستطيع أحد أن يحصى فضائلها وهي شريعة من حكيم عليم قد علم كل شيء فيما مضي وفيما يأتى إلى يوم القيامة وهو العالم بأحوال عباده وأسرار تشريعه سبحانه وتعالى ولكن حسب طالب العلم أن يذكر شيئاً من محاسن هذه الشريعة فالله جل وعلا قال: ﴿ ثُمَّ جعلناكُ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعُهَا ولا

تتبع أَهْوَاءَ الذينَ لا يَعْلَمُونَ. إِنَّهُم لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ الله شَيئا وَإِنَّ الظالمين بَعْضُهُم أَوْليَاء بَعْض وَالله وَلَى الْمُتَّقِينَ﴾[الجاثية:١٨، ١٩].

أخبر الله سبحانه وتعالى أنه جعل نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام على شريعة من الأمر والمعنى على طريقة بينة واضحة ظاهرة من الأمر أى من الدين القويم وهو دين الإسلام ثم قال: فاتبعها أي الزمها وتمسك بها وهو أمر له عليه الصلاة والسلام وأمر لجميع الأمة بذلك فالأمر له أمر لنا إلا ما دل الدليل على تخصيصه به عليه الصلاة والسلام ثم قال: ﴿ وَلا تَتَّبعُ أَهْوا ءَ الذينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الجائية: ١٨] يحذر سبحانه من اتباع أهواء الناس وكل من خالف الشريعة فهو من الذين لا يعلمون ثم بين جل وعلا أن الناس لن يغنوا عنه من الله شيئا يعنى لو مال إليهم واتبع أهواءهم والله يعصمه من ذلك فلن يغنوا عنه من الله شيئا فالأمر بيد الله وهو القادر على كل شيء جل وعلا فلا يمنع أحد رسوله عليه الصلاة والسلام مما أراده الله به من عزة ونصر فالمقصود من هذا بيان أن النصر والتأييد بيده سبحانه وتعالى وأنه كفيل بنصره وتأييده وتبليغ رسالته وأن الناس مهما كانوا من قوة وكمثرة فلن يغنوا عنه من الله شيئاً فلا وجه للميل إليهم واتباع أهوائهم وهذا من باب التحذير وإلا فالرسول عليه معصوم من اتباع أهوائهم فالله قد عصمه وصانه وحماه وأيده ولكن المقصود تعليمنا وإرشادنا أن السعادة والنجاة والقوة والعزة والسلامة في اتباع الشريعة والتمسك بها والدعوة إليها والحفاظ عليها والشريعة في

اللغة العربية الطريقة الظاهرة البينة الموصلة إلى النجاة وتطلق الشريعة في اللغة العربية أيضاً على الطريق الموصل إلى الماء وما ذلك إلا لأنه يوصل إلى الحياة كما قال جل وعلا: ﴿وجعلنا من الْمَاء كُلُّ شَيء حى ﴿ الأنبياء: ٣] . . فالشرائع التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طرق ظاهرة بينة واضحة لمن تأملها توصل من استقام عليها واتبعها وأخذ بها إلى النجاة والسعادة والحياة الطيبة الكريمة في الدنيا والآخرة فشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام أفضلها وأكملها وليس فيها آصار ولا أغلال قد وضع الله عن هـذا النبي وعـن أمته الآصار والأغلال فـلله الحمـد والمنة شريعة سمحة كما قال في الحديث الصحيح: «بعثت بالحنيفية السمحة» وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أجد إلا غلبه وقيال: لما بعث معاذا وأبا موسيي رضي الله عنهما إلى اليمن «يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا» فهذه الشريعة شريعة التيسير وشريعة المسامحة وشريعة الرحمة والإحسان وشريغة المصلحة الراجحة وشريعة العناية بكل ما فيه نجاة العباد وسعادتهم وحياتهم الطيبة في الدنسيا والأخرة. فالله جـل وعلا بعث نبينا وإمامنا محمدا عليه الصلاة والسلام بشريعة كاملة منتظمة للمصالح العاجلة والآجلة فيها الدعوة إلى كل خير وفيها التحذير من كل شر وفيها توجيه العباد إلى أسباب السعادة والنجاة فى الدنيا والآخرة وفيلها تنظيم العلاقات بين العباد وبين ربهم وبين أنفسهم تنظيماً عظيماً حكيماً وأهم ذلك وأعظمه ما جاءت به الشريعة العظيمة الكاملة من إصلاح الباطن

وتوجيه العباد إلى ما فيه صلاح قلوبهم واستقامتهم عملى دينهم وإيجاد وازع قلبي إيماني يزعهم إلى الخير والهدى ويزجرهم عن أسباب الهلاك والردى فالله عز وجل أمر الناس في كتابه الكريم بما فيه صلاح القلوب وإصلاح البواطن. وعنيت الـشريعة بهذا أعـظم عناية وفـي الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ من ذلك ما يشفى ويغنى وما ذلك إلا لأن صلاح الباطن واستقامة القلوب وطهارتها هو الأصل الأصيل والركيزة العظيمة لإصلاح العبد من جميع الوجوه وتأهيله لتحمله الشريعة وأداء الأمانة وإنصافه من نفسه ولأدائه الحـق الذي عليه لإخوانه فـكل عبد لا يكـون عنده وازع قلـبي من إيمان يــزعه إلى الخيــر ويزجزه عن الــشر لا تستقيم حاله مع الله ولا مع العباد، ولهذا جاءت الآيات القرآنية الكريمة بالحث على خشية الله وخوف ومراقبته ورجائـه ومحبته والتوكـل عليه سبحانه والإخلاص له والإيمان به وعلق سبحانه على ذلك المغفرة والجنة والرضا والكرامة، لماذا؟ لأن العبد إذا استقام قلبه على الإخلاص لله ومحبته والإيمان به وخشيته والتوكل عليه ومراقبته في جميع الأحوال إذا استقام قلب العبد على هذا سارع إلى أوامر الله وتقبل توجيه ربه وتوجيمه رسوله عليمه الصلاة والسلام بكل انشراح وبكل رضى وبكل طمأنينة من دون قلق ولا ضعف بل يستقبل ذلك بقوة وارتياح وانبساط كما قال جل وعلا: ﴿إِنَّ السَّذَيِّنَ يَخْشُونَ رَبِّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَة وَأَجَسِر كَبير﴾ [الملك: ١٢] يحشهم سبحانه في هذا على أن يخشوه جل وعلا ويعظموه ويراقبوه وقال عز وجل: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامِ رَبُّه جَنَّتَانَ﴾[الرحمن:٤٦]

وقال عز وجل: ﴿فَاعْبُدُ اللهِ مَخْلُصًا لَهُ السَّيْنَ أَلَا للهِ الدِّينُ الْخَالصُ﴾[الزمر: ٢] وقال عز وجل: ﴿فَادْعُوا الله مُخْلَصِينَ لَهُ السَّدِّينَ وَلُو كُرُهُ الكَّافِرُونَ﴾[غافر:١٤] وقال عــز وجل: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُوا لقَاء رب فلـيعــمل عَمَلاً صــالحاً وَلا يُشْرِكُ بعبَادة ربه أحدا اللهف: ١١٠ وكل هذه آيات مكية يوجه الله بها العباد إلى الإخلاص له والإيمان به وخشيته ورجائه سبحانه وتعالى ويقول الله عز وجل ﴿وَعَلَى الله فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤَّمنينَ﴾[المائدة: ٢٣] ويقول جـل وعلا؛ ﴿ فَسُونَ يَأْتِي الله بِقُومُ يَحْبِهُمْ وَيَحْبُونَهُ ﴾ [المائدة: ١٥] ويقول سبحانه: ﴿ قُلُ إِنَّ كُنتُم تُحبُّون الله فَاتب عُوني يُحْبِبُكُمُ الله وَيَغْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١] ففي هذه الآيات حث الناس على محبة الله واستحفار عظمته والتوكل عليه والتفويض إليه فالعبد إذًا عرف الله حق المعرفة بأسمائه وصفاته وعظيم حقه وتوكل عليمه وفوض إليه أمره واعتمد عليه مع مسارعته إلى الأخذ بالأسباب والعمل بها فالمتوكل قد فوض أمره إلى الله واعتمد على ربه عز وجل وسارع إلى فعل الأوامر وترك النواهي والأخذ بالأسباب والعنايــة به حتى يؤدي الواجــب على أكمل وجه عــن إخلاص لله وعن محبة له واعتماد عليه وعن ثقة به عز وجل وقال سبحانه وتعالى: ﴿ ذَلكَ إِ وَمَن يـعظـم حُرُمـات الله فَهُو خَيْر لَّهُ عندَ ربـه﴾ [الحج: ٣] وقال عــز وجل: ﴿ ذَلَكَ وَمَن يَعَظُم شَعَائِرُ الله فَإِنْهَا مِن تَقُوى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢] هذا كله يورث القلوب وازعا عظميماً من تعظيم شعائر الله ومن تسعظيم حرمات الله حتى يكون عند العبد وازع من قلبه ودافع من خشيته وحافز من إيمانه إلى أداء الواجبات وإلى ترك السيشات وإلى الإنصاف من نفسه وإلى أدام

الأمانة أداء الحق الــذي عليه لأخيه ثم إنه ســبحانه وتعالى مــع ذلك كله شرع للناس عبادات تصلهم بالله وتقربهم لديه وتزكيهم وتنقوى في قلوبهم محبته والتوكل عليه والأنس بمناجاته وذكره والتلذذ بطاعته سبحانه وتعالى شرع لهم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر لما في ذلك من استشعار تعظيم الذي شرع هذه العبادة التي بها تطهيرهم من ذنوبهم وتطهيرهم من أحداثهم وتنظيفهم وتنشيطهم على العمل وجعل هذه الطهارة مفتاحاً للصلاة التي هي أعظم عبادة وأكبر عبادة بعد الشهادتين وشرع لهم الصلاة في أوقات معينة خمسة وكانت في الأصل خمسين فالله جل وعلا قد لطف بعباده ويسر ورحم فجعلها خمساً بدل خمسين وكتب لهم سبحانه أجر الخمسين وجعلها في أوقات متعددة حتى لا يغفل العبد عن ذكر ربه وحتى لا ينسى ربه. الفجر في أول النهار بعد قيامه من النوم وعند فراغ قلبه يقبل على آيات الله وسماعها ويستمع للإمام في صلاة الفجر وهـو يقرأ جهـراً وينتـفع بذلك ويـبدأ نهاره بـذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى فيكون في هذا عون له على ملاحظة حق الله وعلى تعظيم حرمات الله في صحوته وفي أعماله وفي بيعه وشرائه وغير ذلك، ثم يجيء وقت الظهر فيعود إلى الصلاة وإلى الذكر وإلى العبادة، وإن كان هناك غفلة زالت بعوده إلى هذه العبادة، ثم كذلك العصر بينما هو قد اشتغل بأعمال داخلية أو خارجية فإذا الوقت الآخر قمد حضر فينستبه ويرجع إلى ذكـر الله وطاعته عز وجـل ثم يأتى المغرب ثـم يأتى العشاء فلا يزال في عبادة وذكر فيما بين وقت وآخر يــذكر فيهــا ربه

ويحاسب فيها نفسه ويجاهدها لله ويتقرب إليه بالأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى وشرع لـ مع ذلك عبادات أحرى بين هـ ذه الأوقات كصلاة الضحى وراتبة الظهر والمغرب والمعشاء والتهجد بالليل إلى أنواغ من العبادات والصلاة والأذكار والاستغفار والدعاء تذكره بالله وتعينه على طاعته وذكره سبحانه وتعالى هذا كله من فضله جل وعلا وعظيم إحسانه ثم جعل تعالى لهذه الصلاة نداء عظيماً على رؤوس الأشهاد ليتضمن تعظيم الله سبحانه بالتكبير والشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وفيه الدعوة إلى هذه الصلاة بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح ثم التكبير لله ثم الشهادة له بالوجدانية سبحانه وتعالى فجعل أصل الدين الذي هو الإقرار بالشهادتين دعوة للصلاة ونداء لها فالعباد ينتبهون بهذا الذكر وبهذا النداء في بيوتهم وفي مضاجعهم وفي مراكبهم وفي كل مكان ينبهون لهذه العبادة ولحق السله وعظمته بهذا النداء العظيم الذي لا يسمعه شجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد لصاحبه يوم القيامة كما جاء بذلك الحديث الشريف عن رسول الله ﷺ ثم شرع الله للناس أيضاً زكاة وجعلها حقا في أموالهم يربط الأغنياء بالفقراء ويصلهم بهم وفى ذلك فوائد كثيرة منها مواساة الـفقراء والإحسان إليهم ومنها مواساة أبناء السبيل ومنها مواسباة المؤلفة قلوبهم وتقوية إيمانهم ودعوتهم إلى الخير ومنها مساعدة الرقاب على العتق وفك الأساري ومنها أيضا مساعدة الغارمين على قضاء ديونهم ومنها مساعدة الغزاة على الجهاد في سبيل الله فهي حق عظيم في المال يزكي صاحبه وينمى ثروته ويرضى

ربه والله مع هذا يخلفه عليه سبحانه وتعالى بأحسن خلف مع هذه الفوائد العظيمة قال عز وجل: ﴿إِنَّمَا الصدقات للْفُقَراء والمساكين والعاملين عَلَيْهَا وَالْمَؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ وَفَى الرَّقَابِ والغارمين وفسى سَبيل الله وَابن السبيل فَريضة منَ الله والله عَليم حكيم، [التوبة: ٦٠] ففي هـذه الفريضة وفـي هذا الحق شكر لله عز وجل على نعمه وقربه إليه سبحانه وتعالى بأداء هذا الحق والإنفاق من المال طاعة لله وإخلاصاً له وتـقرباً إليه جل وعلا ومع ذلك في نفس الوقت فيه إحسان للعباد ومواساة لهم ومساعدة على كل خير. أما الصوم فكلكم يعلم ما فيه من الخير العظيم والمصالح الكبيرة التي منها تطهير النفس من أشرها وبطرها وشحها وبخلها وكبرها ومن ذلك أن الصائم يعرف بالصيام حاجـته وضعفه وشدة ضرورته إلى ما أباح الله له من البطعام والشراب وغيرهما ومنها تذكير العبد بإخوانه الفقراء والمحاويج حتى يواسيهم ويحسن إليهم، ومنها تمرين العبد على مخالفة الهوى وتعويده الصبر على ما يشق على النفس إذا كان في ذلك طاعة ربه ورضاه فالصائم في الصيام يخالف هواه ويجاهد نفسه ويعودها الصبر عما يـوافق هواها مـن مأكل ومـشرب ومنكـح في طاعة ربـها ومولاهـا عز وجل. وفـى الصوم مـن الفوائـد والحكم والأسـرار مالا يحصيه إلا الله عز وجل وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف»، يقول الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزى به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلى للصائم فسرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم

الصائم عند الله أطيب من ريح المسك والأحاديث في فضله وعظم شأنه كثيرة. أما الحبج ففيه من الفوائد العظيمة من الصلة بالله والتقرب إليه ومفارقة الأوطان والأهل والعشيرة لأداء هذه الفريضة العظيمة وزيارة البيت العبيق مالا تحيط به العبارة فإنه في هذه العبادة يركب الأخطار ويقطع الفيافي والقفار ويشق الأجواء يرجو رحمة ربه ويخاف عقابه سبحانه وتعالى فما أحراه بالثواب الجزيل والأجر العظيم من المولى الكريم عز وجل، أما ما شرع الله سبحانه في هذه العبادة من الإحرام والتلبية واجتناب كشير من العوائد وكشف الرجل رأسه وخلع الثياب المعتادة والطواف بالبيت والسعى بين الـصفا والمروة والوقوف بـعرفات ورمى الجمار والتقرب إلى الله سبحانه بذبح الهدايا إلى غير ذلك مما شرع الله في الحج فمما شهدت المعقول الصحيحة والفطر المستقيمة بحسنه وإنه لا حكمة فُوق حكمة من شرعه وأمر بــه عباده. يضاف إلى ذلك مافي الحج من اتصال المسلمين بعضهم ببعض وتساورهم في كثير من أمورهم وتعاونهم في مصالحهم العاجلة والآجلة واستفادة بعضهم من بعض إلى غير ذلك من الفوائد فكل ذلك شاهد للذي شرعه بأنه سبحانه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وكل ذلك من جملة منافع الحج التي أشار إليها سبحانه بقوله: ﴿ليشْهَدُوا منافع لَهُم ﴾[الحج: ٢٨]. فالحج مؤتمر إسلامي عظيم وفرصة للمسلمين ينبغي أن يستغلوها في شتي مصالحهم وأن يستفيدوا منها لأمر دنسياهم وأخراهم فنسأل الله أن يوفقهم لذلك وأن يجمع كلمتهم على الهدى إنه خير مسؤول وأكرم مجيب ...

وقد سبق لنا أن ذكرنا أن الله جل وعلا أمر الـرسل بإقامة الدين فالرسل بعثوا لإقامة الدين ونبينا محمد ﷺ هو أكملهم في ذلك وهو إمامهم وسيدهم وخماتمهم بعث لإقامة الديسن أيضاً فهذه العبادات وهذه التوجيهات من الله عز وجل كـلها لإقامة الدين وأن يـكون عندك وازع إيماني يحملك على أداء الواجبات ومعاملة إخوانك بأحسن المعاملات وعلى إنصافهم وأداء حقوقهم وعلى أداء الأمانة في كل شيء والرجوع إلى الله في كل شيء حتى تكون عبداً ممتثلاً سائراً على الوجه الذي شرعه الله لا تتبع هواك ولا تقف عنـ د حظك. ومما يتعلق بما تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاح العبد بصلاح قلبه فمتى صلح قلبه استقام العبد مع الله عز وجل ومع العباد، ومتى خبث القلب وفسيد خبث العبد وفسيدت حاله وهذا يبين لنيا ما تقدم من أن هذه الشريعة عنيت عناية عظيمة بأسباب إصلاح القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» فبين عليه الصلاة والسلام أن موضع النظر من ربنا عز وجل القلب والعمل أما مالك وبدنك فلا قيمة لهما وليسا محل النظر إلا إذا استعملت مالك وبدنك في طاعة ربك وإنما محل النظر قلبك وعملك فإذا استقام قلبك على محبة الله وخشيته ومراقبته والإخلاص له استقامت أعمالك واستقام أمرك وإن كانت الأخرى

فسدت حالك وفسد عملك ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ثم إن هذه الشريعة العظيمة أيـضاً نظمت العلاقـات بين الأسرة في نفسها أسرة الإنسان وقراباته بما شرع الله من صلة الرحم والمواريث والتعاون فيما بسين الأسرة حتى تكون مرتبطة متعاونة عملي ما يرضي زبنا عز وجل متحابة فيما بينها هذا من رحمته وإحسانه جل وعلا أن جعل بين ذوى القرابات صلة خاصة تصل بعضهم ببعض وتجمع بعضهم إلى بعض وتربط بعضهم ببعض فسشرع صلة الرحم وحث على ذلك وتوعد على ترك ذلك فقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «لا يدخل الجنة قاطع» يعنى قاطع رحم وقال جل وعلا في كتابه العظيم: ﴿ فَهَلُ عَسَٰيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُم أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرحامَكُمْ أُولَنَكَ الذينَ لَعَنَهم الله فَأَصَمُّهُمْ وَأَعْمَى أَبِصارِهم ﴿ [محمد: ٢٢-٢٣] وفي الحديث أيضاً: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه» وهكذا شرع العلاقات الطيبة بين المسلمين في جميع المعاملات فجعلهم إخوة يتحابون في الله ويتعاونون على الخير في جميع المجالات. وهذه أعظم صلة وأعظم رابطة بين المسلمين الرابطة الإسلامية والأخوة الإيمانية وهي أعظم رابطة وهي فوق رابطة الـقرابة والصداقات وكــل رابطة بين النباس فالرابطة الإسلامية والأخوة بين المسلمين فوقها فالله سبحانه وتعالى جعل المسلمين فيما بينهم إخوة وأوجب عليهم أن يحب بعضهم لبعض الخير ويكره له الشر وأن يكونوا فيما بينهم متحابين متناصحين

متعاونين حتى يكونوا كتلة واحدة وجماعة واحدة وصفأ واحدأ وأمة واحدة ﴿إِنَّ هذه أُمَّتُكُمُ أُمَّة واحدة وأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون﴾[الانبياء: ٩٢] ويقول جل وعلا : ﴿ وَالْمُؤْمَنِـونَ وَالمُؤْمِنَاتَ بَعْضُهُمْ أَوْلُـياء بَعْضَ يَأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنكَر وَيُقيمُونَ الصلاة وَيُؤتُّونَ الزكاة ويُطيعُونَ الله ورَسُوله أولئك سيرحَمهم الله إنَّ الله عَزيز حكيم﴾[التوبة:٧١] ويقول عز وجل: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَميعاً ولا تَفرقوا﴾ [آل عمران: ١٠٣] فيأمرهم بالاجتماع والاعتصام بحبل الله وهو دينه سبحانه ويقول عز وجل: ﴿وتَعَاوَنُوا عَلَى البر وَالــتقْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْم والْعُدُوان وَاتَّقُوا الله إنَّ الله شَديد الْعقاب﴾[المائدة: ٢] فبين سبحانه وتعالى أن الواجب على الجميع أن يتعاونوا عــلى البر والتقوى وأن يكونوا أولياء لا غل بينهم ولا حقد ولا حسد ولا تباغض ولا تقاطع لكن أولياء يتناصحون ويتعاونــون على الخير. وهــذا هو التضامن الإســـلامي الذي يدعو إليه كل مسلم وكل مخلص لدينه وكل مؤمن وكل محب للإسلام. فالتضامن الإسلامي هو التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والـتناصح في الـله والتكافـل والتكاتـف على كل ما فـيه صلاح المسلمين ونجاحهم وحفظ حقوقهم وإقامة كيانهم وصيانتهم من شر أعدائهم هذا هو التضامن وهذا هو التعاون أن يكون المسلمون حكومات وشعوباً متعاونين عملي البر والمتقوى متناصحين في الله متحابين فيه متكاتفين على كل ما يقيم دينهم ويحفظ كيانهم ويوحد صفوفهم ويجمع كلمتهم وينصفهم من عدوهم ويسورثهم العزة والكرامة فبهذا الاجتماع وهذا التعاون يحميهم الله من شر أعدائهم ومكائدهم ويجعل لهم الهيبة

فى قلوب الأعداء لاجتماعهم على الحق وتعاونهم وتكاتفهم وتناصرهم على دين الله مخلصين لله قاصدين وجهه الكريم لا لغرض آخر كما قال عز وجل: ﴿ يَأْيِهِا الَّذِينَ ءَامِنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهِ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامِكُمْ ﴾ [محمد: ٧] وقال عـز وجل: ﴿ولـينصُّرن الله مـن ينـصره إنَّ الله لقوى عزيز الذين إن مكَّناهم في الأرض أَقَامُوا الصلاة وءَاتَوا الركاة وأمرُوا بالمعْرُوف ونَهَوْا عن الْمُنكر ولله عاقبة الأُمُور﴾[الحج: ٤٠، ٤١] فهو سيحانه وتعالى عبلق نصرهم وحفظهم وحمايتهم بنصرهم دينه واجتماعهم على دينه وتعاونهم واعتصامهم بحبل الله عنز وجل فبالتضامن الإسلامي والتعاون الإسلامي كل خير وكل عزة في الدنيا والآخرة للمسلمين إذا صدقوا في ذلك وتعاونوا عليه. ومن محاسن هذه الشريعة أيضاً أن جعلت المؤمن أخا المؤمن ينصح له ويحب لـ الخير يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويعينه على الخير ويمنعه من الشركما قال النبى الكريم عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وقال جل وعلا: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوة فَأَصْلُحُوا لِيُنَّ أَخُوَيْكُم ﴾[الحجرات: ١٠] فالمؤمن أخو المؤمن يعينه على الخيـ ويدعوه إليه وينهاه عن الشر ويأخذ على يديه كما قال النبى الكريم عليه الصلاة والسلام: «انصر أخاك ظالما أو مظلوماً» قالوا يا رسول الله نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصره، فنصر الظالم منعه والأخذ على يديه. فالمسلمون إذا قاموا بهذا وتعاونوا عليه حصل لهم الخير العظيم والعزة والكرامة وجمع الكلمة وهيبة الأعداء

والعافية من مكائدهم.

ومن محاسن هذه الشريعة أيضاً: أنها جعلت للمعاملات بين المسلمين نظاماً حكيماً يتضمن العدل والإنصاف وإقامة الحق فيما بينهم من دون محاباة لقريب أو صديق بل يجب أن يكون الجميع تحت العدل وتحت شريعة الله لا يحابى هذا لقرابته ولا هذا لصداقته ولا هــذا لوظيفته ولا هذا لغناه أو فقره ولكن على الجميع أن يتحروا العدل في معاملاتهم من الإنصاف والـصدق وأداء الأمانة كما قــال جل وعلا: ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قوَّامين لله شُهَدَاء بِالْقَسْط ولا يَجْرِمَنَكُمْ شَنشانُ قَوْم عَلَى ألا تعدلوا اعدلُوا هُو أَقْرِبُ لِلتَّقْوَى﴾[المائدة: ٨] وقال جل وعلا: ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ ءُامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقَسْطِ (أَى بِالـعدل) شُهَدَاء لله وَلَوْ عَلَى أَنفُسكُمْ أَو الْوالدَيــن والأقربينَ إِن يَكُن غَنِيا أَوْ فَقِيرا فالله أَوْلَى بِهِما فَلا تَتَّبعوا الْهَوَى أن تعْدلُوا﴾[النساء: ١٣٥] وقال جل وعلا: ﴿وَإِذَا قُلْتُم فَاعْدَلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قَرْبِي وَبِعَهْدِ اللهِ أُونُوا﴾[الأنعام:١٥٢] فالله سبحانه وتعالى شرع للجميع أن يتعاملوا بالعدل والإنصاف وأن يقيموا الحق فيما بينهم على طريق العدل والقسط من دون محاباة لزيد أو عمرو أ أو صديق أو قريب أو كبير أو صغير.

ومن محاسن هذه الشريعة: وعظمتها وصلاحها لكل أمة ولكل زمان ومكان أن على سبحانه وتعالى معاملاتهم على جنس العقود وجنس البيع وجنس الإجارة ونحو ذلك من دون أن يحدد لهذه العقود ألفاظاً معينة خاصة حتى يتعامل كل قوم وكل أمة بما تقتضيه عوائدهم وعرفهم

ومقاصدهم ولغتهم وما يقتضيه النظر في العواقب فجعل لمعاملاتهم عقوداً شرعها لهم سبحانه وتعالى ولم يحدد ألفاظاً بل جعلها مطلقة كما شرع لهم في أنكحتهم وطلاقهم ونفقاتهم ودعاواهم وخصوماتهم نظاماً حكيماً يتضمن الإنصاف والعدل وأن تراعى في ذلك العوائد والعرف والارصنة والأمكنة والعرف والارصنة والأمكنة في حدود الشريعه كاملة حتى لا يقضي على أحد بغير حق فقال جل وعلا: ﴿يَابِهَا الذِين وَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾[المائدة: ١] فأطلق العقود. وقال جل وعلا: ﴿وَالَّمُ فَاتُوهُنَّ أَجُورِهُنَّ الطلاق: ٦] وجاءت الأحاديث عن رسول الله أرضعن لَكُمْ فاتوهُنَّ أَجُورِهُنَّ الطلاق: ٦] وجاءت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمساقاة والمزارعات والشركات والجعالات والضمانات والأوقاف والوصايا والنكاح والطلاق والرضاع وغير ذلك بما يطابق ما جاء به القرآن الكريم.

وهذه الأنظمة التي جاء بها القرآن وصحت بها السنة أنظمة واضحة بينة يستقيم عليها أمر العباد وتصلح لهم في كل زمان ومكان ولا تختلف عليهم بل يكون لهؤلاء عرفهم في بيعهم وشرائهم ونكاحهم وطلاقهم وأوقافهم ووصاياهم وغير ذلك حتى لا يربط هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء كما قال جل وعلا تنبيها على هذا المعنى ﴿وَعَلَى الْمَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكَسُونَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] يعنى بالمتعارف. . وقال النبي وَ الله وحديث خطبته العظيمة في حدجة الوداع «ولهن عليكم (أي للزوجات)

رزقهن أي كسوتهن بـالمعروف،، وقال جل وعلا: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ [الإسراء: ١٥] لإقامة الحجة وقطع المعذرة. . وقال سبحانه و تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الله لِيُضِلُّ قَومِا بَعْد إِذْ هـــداهــم حَتــى يُبَينَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ﴾[التوبة: ١١٥] وقال عز وجل: ﴿ وَٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرِ لَتُبَينِ للنَّاسِ مَا نُزل النبهم ولَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤] فبين سبحانه وتعالى أنه لابد من بيان ولابد من إقامة حجة حتى لا يؤخذ أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه. وقد ُذكر ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى في كتابه (إعلام الموقعين) فصلاً عظيماً بين فيه أن الشريعة راعت عوائد الناس ومقاصدهم وعرفهم ولغتهم حتى تكون الأحكام والفتاوى على ضوء ذلك فقد يكون عرف هذه البلدة وهذا الإقليم غير عرف الإقليم الآخر والبلدة الأخرى. . وقد يكون لهذا الشخص من النيات والمقاصد ما ليس لـشخص آخر ويكون لهؤلاء من العوائد ما ليس للآخرين وقد تكون أزمان لا يسليق أن يفعل فيها ما يليق أن يفعل في الزمن الآخر كما كانت الدعوة في عهد النبي عَيْظِيُّهُ في مكَّة غير حالها في المدينة لاختلاف الزمان والمكان والـقوة والضعف وهذا من عظيم حكمة الله جل وعلا ورعايته لأحوال عباده فقد يقصد بعض الناس بألفاظ البيع والهبة ما يقصد به آخرون معنى آخر أو عقداً آخر وهكذا في الطلاق والإجارة وغير ذلك وهكذا بعض الأزمان قد يسوغ فيها ما لا يسوغ في أزمان أخرى ومثل لذلك بأمثله منها إقامة الحد في أرض العدو إذا وجد من بعض الغزاة ما يوجب الحد في أرض العدو فقد نمهي النبي ﷺ عن إقامة الحد في أرض العدو. لماذا؟

لأنه قد يغضب ويستولى عليه الشيطان فيرتد عن دين الإسلام لذلك: ولقربه من العدو.. ومن ذلك عام المجاعة فإذا كان عام مجاعة واشتدت الحال بالناس لا ينبغى القطع في هذه الحالة للسارق إذا ادعى أن الذي حمله على ذلك النضيق والحاجة وعدم وجوده شيئاً يقيم أوده ويسد حاجته لأن هذا شبهة في جواز القطع والحدود تدرأ بالشبهات.. ولهذا أمر عمر رضى الله عنه وأرضاه في عام الرمادة بعدم القطع وحكم بذلك رضى الله عنه وأرضاه لهذه الشبهة. وهكذا تعتبر العواقب كما قال الله سبحانه: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأبصار ﴾ [الحشر: ٢] وقال تعالى: ﴿ فَاصْبِرِ إِنَّ العاقبة للمُتَّقِينِ ﴾ [هود: ٤٩] وقال سبحانه: ﴿ وَلا تُسبوا الذين يَدْعُونَ ا من دُون الله فَيَسُبُّوا الله عَدُوا بغَيْر علم ﴿ [الانعام: ١٠٨] فلابـــ من رعباية العواقب ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإنسان إذا كان أمره بالمعروف فسي بعض الأحيان قد يفضمي إلى وجود ماهو أنكر مسن المنكر الذي يريد أن ينهي عنه فإنه لا يجور له أن ينهي عن المنكر في هذه الحالة إذا كان إنكار المنكر يفضى إلى ماهو أنكر منه وأشد فإنك في هذه الحالة لا تنكره لئلا يقع ماهو أنكر منه وهذا من باب مراعاة العواقب إفإذا كان إنسان مثلاً يشرب الخمر ولكنك إذا نهيته عن ذلك ومنعته عن ذلك ومنعته منه اشتغل بقتل الناس فـحينئذ يكون ترك الإنكار عليه أولى. لأن شرب الخمـر أسهل من كـونه يتعدى عـلى الناس بـالقتل والمـقصود أن الواجب الرعاية للعواقب كما تراعى عوائد الناس وظروفهم وأحوالهم ومقاصدهم ونياتهم في عقودهم وتصرفاتهم فيما بينهم وفي إقامة الحدود

وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يراعي في ذلك تحصيل المصالح ودرء المفاسد وتحصيل المصلحة الراجحة بتفويت المصلحة المرجوحة وتعطيل المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى عند العجز عن تفويتهما جميعاً، هذه أمور عظيمة جاءت بها هذه الشريعة الكاملة ولاشك أن ذلك من محاسنها ويجب على ولاة الأمور وعلى كل من له تصرف في أمر الناس أن يراعوها من قاضي ومفتى وأمير وغيرهم هذا كله من محاسن هذه الـشريعة العظيمة ومن محاسنهـ أيضاً أنها جعلت للناس الحرية في الكسب والأخذ والعطاء فيكتسب المسلم ويأخذ ويعطى في حدود الشريعة كما قال تعالى: ﴿ لَهَا مَا كُسَّتُ وَعَلَيْهِ اللَّهِ مَا اكتُسَبَتُ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] له غنم ما أخذ وعليه غرمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه» فحث على الكسب وبين أنه خير من سؤال الناس . . ولما سئل عليه الصلاة والسلام أي الكسب أطيب قال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور» وقال عليه الصلاة والسلام: «ما أكل أحد طعاماً أفضل من أن يأكل من عمل يده» وكان نبى الله داود يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. فالشريعة الإسلامية حبذت الكسب والعمل ودعت إلى الكسب والعمل وجعلت العامل أحق بكسبه وماله وحرمت على الإنسان دم أخيه ومالـه وعرضه إلا بحق. وهذا كـله من محاسن هذه الشريعة وعظمتها أنها صانت أموال الناس وأعراضهم كما

صانت أبشارهم ودماءهم وأمرتهم بالكسب وحثتهم عليه كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «احرص عــلى ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا أو كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان» خرجه مسلم في صحيحه، ولو ذهبت أذكر ما يتعلق بعظمة هذه الشريعة ومحاسنها ورعايتها لمصالح العباد في أمر المعـاش والمعاد لطال بنا المقام كثيراً ولكن هذه إشارة قبليلة تكفي اللبيب في التعرف على عظمة هذه الشريعة ورعايتها لأحوال العباد ومصالحهم فسي الحاضر والمستقبل ومن ذلك أيضاً ما جاء في هذه الشريعة من الأمر بالتوبة لأن فيها إصلاح الماضي والعافية من شره وقد كان من توبة بعض الماضين قتل النفوس فرحم الله هذه الأمة وجعل توبتهم الندم والإقلاع والعريمة على عدم العودة إلى السيئة مع رد المظالم إلى أهلها هذا من إحسان الله ورحمته جل وعلا لهذه الأمة وهذا من محاسلن هذه الشريعة أن جعلت لك أيلها الإنسان فرجاً ومخرجاً من ذنوبك وسيئاتك بالتوبة النصوح والاستعفار والرجوع إليه عز وجل والعمل الصالح ومن تأمل هذه الشريعة في مواردها ومصادرها ونظر مــا جاءت به من الأحكــام العظيمة الــعادلة والإحسان إلــي الخلق ورعاية الفقراء والمحاويسج والصغار والكبار وغيرهم حتى السبهائم اعتنت بها الشريعة وحرمت ظلمها والتعـدي عليها عرف أنها شريعة من حكيم حميد خبير بأحوال عباده عليم بما يصلحهم وعرف أيضا أنها من الدلائل القاطعة على وجوده سبحانه وتعالى وكمال قدرته وحكمته وعلمه وعلى صدق رسوله محمد ﷺ وأنه رسول الله حقا وهكذا من نبطر في ما جاءت به الشريعة من رعاية فى أحوال العباد أغنيائهم وفقرائهم ملاكهم وعمالهم حكامهم ومحكومهم أفرادهم وجماعاتهم قد راعتهم جميعا وجعلت لهم أحكاما مبنية على المصلحة والعدالة والإنصاف والإحسان والرحمة، فهذه الشريعة كلها مصالح كلها حكم كلها هدى كلها عدل وكل شيء خرج من العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى العبث ومن الرحمة إلى ضدها فليس من الشريعة فى شيء وإن نسب إليها بالتأويل كما ذكر معنى ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله فالشريعة كلها رحمة وعدل وحكمة وكلها رعاية لمصالح العباد بعيدة عن العبث والظلم والمشقة ومن تأمل ما تقدم عرف ما أردته فى الشق الثانى من عنوان هذه المحاضة.

وهو أن البشر في أشد الضرورة إلى هذه الشريعة لما اشتملت عليه من المصالح العظيمة وأنها راعت مصالح العباد في المعاش والمعاد وهيأت لهم السبل التي توصلهم إلى النجاة والسعادة وبين سبحانه وتعالى في كتابه أن شريعته صراط مستقيم واضح ومنهج قيم من استقام عليه نجا ومن حاد عنه هلك ومن تأمل هذا حق التأمل عرف أن هذه المشريعة كسفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق فهكذا هذه الشريعة العظيمة من تمسك بها واستقام عليها نجا ومن حاد عنها هلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبذلك يتضح للبيب أن العباد جميعاً في أشد الضرورة إلى هذه الشريعة لما فيها من حل مشاكلهم ولما فيها من أحكام عادلة ولما فيها من التوسط بين الاشتراكية الإلحادية الماركسية المنحرفة وبين الرأسمالية الغاشمة الظالمة فهي وسط في كل شيء وسط

في اقتصادها بين اشتراكية الملحدين وماديتهم وبين الرأسمالية الغاشمة التي لا حدود لها فهي وسط بين طرفين عدل بين جورين وكذلك وسط في جميع أمورها لا تطرف في غلو ولا تطرف في جفاء بل هي وسط في شأنها كلمه هذه الشريعة العظيمة وسط في الانفاق والإمساك لا إسراف وتبذير ولا إمساك وتقتير بل هي وسط بين ذلك كما قال تعالى: محسُوراً ﴾[الإسراء: ٢٩] وكما قال سبحانه في صفات عباد الرحمن: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلَكَ قَوَاماً ﴾ [الفرقان: ٦٧] فمن تأمل هذا الأمر وعنى به عرف أنها دين ودولة، ومصحف وسيف، عبادة وحسن معاملة، جهاد وأعمال صالحة، إنفاق وإحسان وطاعة الله عز وجل والرسول ﷺ، توبة من الماضي وعمل للمستقبل فيها كل خير فهي جمعت خير الدنيا والآخرة لا يجوز أن يفصل ديننا عن دنيانا ولا دنيانا عن ديننا بل ديننا ودنيانا مرتبطان ارتباطاً وثيقاً في هذه الشريعة كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الله يَامُزُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمانات إلى أَهلها وإذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاس أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدُلِ إِنَّ الله نعما يَعظُكُم به إِنَّ الله كَانَ سَمَيْعا بَصِيرا﴾[النساء: ٥٨] فهى حاكمة على الناس كلهم على الأمراء وغير الأمراء على الأفراد وعلى الجماعات عليهم جميعاً أن يكونوا تحت حكمها وتحت سلطانها في كل شيء ومن زعم فصل الدين عن الدولة وأن الدين محله المساجد والبيوت وأن للدولة أن تفعل ما تشاء وتحكم بما تشاء فقد أعظم على الله الفرية وكذب على الله ورسوله وغلط أقبح الغلط بل هذا كفر وضلال بعيد عياذاً بالله من ذلك بل جميع العباد مأمورون بالخضوع لأحكام

الشريعة وتشريعاتها في العبادات وغيرها ويجب على الدولة أن تكون منفذة لحكم الشريعة سائرة تحت سلطانها في جميع تصرفاتها وعلى هذا سار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسار أصحابه الكرام رضى الله عنهم وأرضاهم وسار علميه أئمة الإسلام بعد ذلك في كـل شيء وقد جعل الله هذه الـشريعة روحاً ونوراً وحياة للناس وبـهذا تعرف أنك في أشد الضرورة إلى هذه الـشريعة وأن البشر كلهم في ضـرورة إليها لأنها الحياة ولأنها النور ولأنها الصراط المستقيم المفضى إلى النجاة وما عداها فظلمة وموت وشقاء قال الله جـل وعلا في كتابه الـعظيم: ﴿أَوْمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشَى بِهِ فِي النَّاسِ كَـمَن مَّثَّلُهُ فِي الظلـمات لَيْس بخَارِج منْها﴾[الأنعام: ١٢٢] فجعـل من خرج عن الشريـعة ميتاً وجـعل من هدى إليها حياً وجعل من أبي الشريــعة في ظلمة وجعل من وفق لها في فوز وهدى وقــال جل وعلا: ﴿يَأْيُهَا الَّـذَينَ ءَامَنُوا اسْتَجيبُوا لله ولــلرَّسُول إذَا دَعَاكُمْ لَمَا يُحْيِيكُمْ ﴾[الأنفال: ٢٤] فجعل الاستجابة لله ولرسوله حياة وجعل عدم الاستجابة موتاً فعلم أن هذه الشريعة حياة للأمة وهي سعادة للأمة ولا حياة لهم ولا سعادة بدون ذلك. . وقال عز وجل: ﴿وَكَذَلَكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مَنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرَى مَا الكتاب وَلا الإيمان وَلَكَ ن جعلناه نورا نهدى بِهِ من نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَـتَهْدَى إِلَى صراط مُّسْتَقيم ﴾[الشورى: ٥١] فجعل سبحانه ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام روحاً للعباد تحصل به حياتهم ونورأ تحصل به بصيرتهم ونجاتهم وسيرهم على الصراط المستقيم فهذه الشريعة روح للأمة بها حياتها وقيامها ونصرها وهي أيضا نور لها تدرك به أسباب نجاتها وتهتدى به إلى الصراط المستقيم والصراط المستقيم

هو الطريق الواضح الذي من سار عليه وصل إلى النجاة ومن حاد عنه هلك وقال سبحانه وتعالى: ﴿مَنْ عَمل صالحًا مِن ذَكَر أَوْ أَنْـثِي وَهُوَ مُؤْمِن فَلَنُحْيِينَّهُ حِياةً طَيِّبَةً ولنجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ [النحل: ٩٧] فبين سبحانه أن من عمل العمل الصالح عن إيمان أحياه الله حياة طيبة سعيدة وفي هذا إشارة إلى أن حياة الكفار الذين حادوا عن الشريعة ليست حياة طيبة بـل حياة خبيئـة حياة مملوءة بالـهموم والغموم والأحــزان والمشاكل العظيمة والفتن الكثيرة فهي حياة تشبه حياة البهائم ليس لأهلها هم إلا شهواتهم وحظهم العاجل فهي حياة من جـنس حياة البهـائم بل أسوأ وأضل لكونهم لم ينتفعوا بعقولهم التي ميزوا بها عن البهائم كما قال جل وعلا: ﴿أَمْ تَحسبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَسْعَامُ بَلُ هُمْ أَصَلَّ سَبِيـلاً﴾[الفرقان: ٤٤] وقــال جل وعــلا: ﴿وَالذِينَ كَفُــرُوا يَتَمَتَّغُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الانعام وَالنَّارُ مَنْوى لَّهُمْ ﴾[محمد: ١٢] هذه حياة من حاد عن الشريعة حياة في الحقيقة هي شبيهة بالموت لعدم إحساسهم بالواجب وعدم شعورهم بما خلقوا له وهي حياة في ذاتها تشبه حياة البهائم لكون البهيمة لا هم لها إلا شهواتها وحظها العاجل فهكذا الكافر المعرض عن الشريعة ليس له هم إلا شهواته وحظه العاجل ولهذا شبه الله أهل الإيمان والهدى بالمبصرين والسامعين وشبه من حاد عن الشريعة بالأعمى والأصم وشبه من وفق إلى الشريعة الحي وشبه من خالف الشريعة بالميت وبهذا نعرف أيها الأخوة أن هذه الشريعة حياة البشر وسعادة البشر ونجاة البشر في الدنيا والآخرة وأنهم في أشد الضرورة إلى اعتناقها والتزامها والتمسك بها لأن بها حياتهم ونصرتهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة ولأن فيها الحكم بينهم بالحق وإنصاف مظلومهم من ظالمهم ولهذا كانت هذه الشريعة العظيمة أعظم شريعة وأكمل شريعة وكان البشر في أشد الضرورة إلى أن يعتنقوها ويلتزموها، ولا حل لمشاكلهم ولا سعادة لهم أبداً ولا نجاة للمسلمين مما وقعوا فيه اليوم من التفرق والاختلاف والضعف والذل إلا بالرجوع إليها والتمسك بها والسير على تعاليمها ومنهاجها...

#### \* \* \*

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للفقه فيها والعمل بها وأن يهدينا جميعاً وسائر عباده للأخذ بها والسير على ضوئها والاهتداء بنورها إنه جواد كريم، كما أسأله عز وجل أن يصلح ولاة المسلمين جميعاً وأن يوفقهم للتمسك بهذه الشريعة والعمل بها والتحاكم إليها والحكم بها فى كل شيء، وأن يعيذنا وإياهم من بطانة السوء ومن دعاة الضلال إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. .





### المحاضرة السادسة عشر:

# الإسلام دين كامل

القاها العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله

(\*) ألقيت بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة بطلب من ملك المغرب.



## (الإسلامردين كامل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد: فهذه محاضرة القيتها في المسجد النبوى بطلب من ملك المغرب، فطلب منى بعض إخواني تقييدها لنشرها فلبيت طلبه راجياً من الله أن ينفع بها.

#### \* \* \*

قال الله تعالى: ﴿اليوم الكلَّيْتُ لَكُم دينكم وأتمتُ عليكم نعمتى ورضيتُ لكمُ الإسلام دينًا ﴿ المائدة: ٣] ذلك اليوم يسوم عرفة وهو يوم الجمعة فى حجة الوداع، نزلت هذه الآية الكريمة والنبى ﷺ واقف بعرفات عشية ذلك اليوم، وعاش ﷺ بعد نزولها إحدى وثمانين ليلة، وقد صرح الله تعالى فى هذه الآية الكريمة أنهُ أكمل لنا ديننا فلا ينقصه أبداً، ولا يحتاج إلى زيادة أبداً، ولذلك ختم الأنبياء بنبينا، عليهم صلوات الله وسلامه جميعًا وصرَّح فيها أيضا بأنه رضى لنا الإسلام دينا فلا يَسْخَطه أبداً ولذا وطرّح بأنه لا يقبل غيره من أحد، قال: ﴿ ومَنْ يَبْتَغ غيرَ الإسلام دينًا فلنَ عُمران هما وهو فى الآخرة مِن الخاسرين ﴾ [آل عمران: ١٥٥].

﴿إِنَ الدِّينَ عَنْدَ اللهِ الإسلام﴾ [آل عمران: ١٩] وفي إكمال الدين وبيان جميع أحكامه كل نعم الدارين، ولذا قال: ﴿وأتمتُ عليكم نعمتى ﴾.

وهذه الآية الكريمة نص صريح في أن دين الإسلام لم يترك شيئا يحتاج إليه الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا أوضحه وبينه كائنا ما كان، وسنضرب لذلك المثل ببيان عشر مسائل عظام عليها مدار الدنيا من المسائل التي تهم العالم في الدارين، وفي البعض تنبيه لطيف على الكل:

الأولى: التوحيد.

الثانية: الوعظ.

الثالثة: الفرق بين العمل الصالح وغيره.

الرابعة: تحكيم غير الشرع الكريم.

الخامسة: أحوال الاجتماع بين المجتمع.

السادسة: الاقتصاد

السابعة: السياسة.

الثامنة: مشكلة تسليط الكفار على المسلمين.

التاسعة: مشكلة ضعف المسلمين عن مقاومة الكفار في العَدَد والعُدَد. العاشرة: مشكلة اختلاف القلوب بين المجتمع.

ونوضح علاج تلك المشاكل من القرآن. وهذه إشارة خاطفة إلى بيان جميع ذلك بالقرآن تنبيها به على غيره.

-1-

● أما الأولى: وهى التوحيد فقد علم باستقراء القرآن أنه منقسم إلى ثلاثة أقسام.

الأول: توحيده جل وعلا في ربوبيته وهذا النوع من التوحيد جُبلت

عليه فطر العقلاء، قال تعالى: ﴿ولئن سألتهم من خلقهم ليقولُن الله الآية الزخرف: ١٨]، وقال: ﴿قل مَن يرزقكم من السماء والأرض أمّن بملك السمع والأبصار إيونس: ٣١] إلى قوله: ﴿فقل أفلا تتقون والآيات بنحو ذلك كثيرة، وإنكار فرعون لهذا النوع في قوله: ﴿قال فرعون وما ربّ العالمين الشعراء: ٣٣] مكابرة وتجاهل بدليل قوله: ﴿قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا ربّ السموات والأرض بصائر الآية [الإسراء: ١٠٢]، وقوله: ﴿وجَحدوا بها واستَيْقَنتها أنفسهم ظُلمًا وعُلُوا النمل: ١٤] ولهذا كان القرآن يسنزل بتقرير هذا النوع من التوحيد بصيغة استفهام التقرير، كقوله ﴿أَفَى الله شك وقوله: ﴿قل مَن ربّ السموات والأرض قل الله المناه الرعد: ١٦] ونحو ذلك وقوله: ﴿قل مَن ربّ السموات والأرض قل الله الرعد: ١٦] ونحو ذلك وقوله: ﴿قل مَن ربّ السموات والأرض قل الله الرعد: ١٦] ونحو ذلك

وهذا النوع من التوحيد لم ينفع الكفار لأنهم لم يوحدوه جل وعلا في عبادت كما قال: ﴿وما يُؤمن أكثرُهم بالله إلا وهم مشركون﴾ [يوسف: ٢٠٦] ﴿ما نعبُدهم إلا ليقرِّبونا إلى الله رُلُفى﴾ [الزمر: ٣] ﴿ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتُنبَّون الله بما لا يعلمُ الآية [يونس: ١٨].

النوع الثانى: توحيده جل وعلا فى عبادته، وهو الذى وَقَعَت فيه جميع المعارك بين الرسل والأمم، وهو الذى أرسلت الرسل لتحقيقه، وحاصله هو معنى لا إله إلا الله فهو مبنى على أصلين: هما النّقى والإثبات من «لا إله إلا الله» فمعنى النفى منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله تعالى فى جميع أنواع العبادة كائنة ما كانت، ومعنى الإثبات منها هو إفراده جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادة على الوجه

الذى شرع أن يُعبد به، وجُلُّ القرآن فى هذا النوع ﴿ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واحْتنبوا الطاغوت﴾ [النحل: ٣٦] ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نُوحى إليه أنه لا إلىه إلا أنا فاعبدون﴾ [الأنبياء: ٢٥] ﴿فمن يكفُر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعُروة الوثقى الآية [البقة: ٢٥٦] ﴿واسأل من أرسلنا من قبلك من رسُلنا أجعلْنا من دون الرحمن آلهة يُعبدون﴾ [الزخرف: ٤٥] ﴿قل إنما يوحى إلى أنما إلهكم إله واحدٌ فهل أنتم مُسلمون﴾ [الأنبياء: ١٠٨] والآيات فى هذا كثيرة جدا.

النوع الثالث: هو توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين كما بينه جل وعلا:

الأول: هو تنزيهه تعالى عن مشابهة صفات الحوادث.

والثانى: هو الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله على حقيقة لا مجازاً على الوجه اللائق بكماله وجلاله، ومعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. والله يقول عن نفسه: ﴿أَنْتُم أَعْلَمُ أَمْ الله ﴾ [البقرة: ١٤٠].

ويقول عن رسوله: ﴿ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يُوحى ﴾ [النجم: ٣، ٤] فقد بين تعالى نفى المماثلة عنه بقوله: ﴿ ليسَ كَمثلهِ شَى ﴾ [الشورى: ١١] وبين إثبات الصفات له على الحقيقة بقوله: ﴿ وهُو السميعُ البصير ﴾ [الشورى: ١١] فأول الآية يقضى بعدم التعطيل، فيتضح من الآية أن الواجب إثبات الصفات حقيقة من غير تمثيل، ونفى المماثلة من غير تعطيل. وبيّن عجز الخلق عن الإحاطة به جل وعلا فقال: ﴿ يعلم ما بين

أيديهم وما خلفهم ولا يُحيطون به علما﴾ [طه: ١١٠].

-4-

● وأما المسألة الثانية التي هي الوعظ: فقد أجمع العلماء على أن الله تَعالَى لم يُنزِلُ من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرًا أعظم من موعظة المراقبة والعلم، وهي أن يُلاحظ الإنسان أن ربــه جل وعلا رقيب عليه عالم بكل ما يُخفى وما يُعلن، وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والـزاجر الأعظم مثــلا يَصيرُ به المعــقول كالمحسوس، قــالوا: لو فرضنا ملكا سفَّاكا للدماء قتَّالا لــلرجال شديد البطش والــنكال وسيَّافهُ قائم على رأسه والنطع مبسوط والسيف يقطر دما، وحول ذلك الملك بناته وأزواجه، أيخطر في البال أن يهم أحد من الحاضرين بريبة أو نيل حرام من بنات ذلك الملك وأزواجه وهو عالم به نماظر إليه؟ لا وكلا، ولله المثل الأعملي، بل كل الحاضرين يكونون خانفين خاضعة قلوبُهم خاشعة عيونُهم ساكنة جوارحهم غايةُ أمانيهم الـسلامةُ، ولا شك ولله المشل الأعلى أن الله جل وعلا أعظمُ اطلاعاً وأوسعُ علما من ذلك الملك، ولا شك أنه أعظمُ نكالا وأشدُّ بطشًا وأفظعُ عــذاباً، وحماه في أرضه محارمهُ، ولو علم أهلُ بلد أن أميرَ البلد يُصبحُ عالما بكل ما فعلوه بالليل لباتوا خائفين وتركوا جميع المناكر خوفاً منه.

وقد بيَّن تعالى أن الحكمة التى خُلق الخلق من أجلها هى أن يَبْتَليهُم أى يختبرهم ﴿أَيُّهُم أحسَنُ عَملا﴾ [الكهف: ٧] قال فى أول سورة هود: ﴿وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشهُ عملى الماء لِيبلُوكُم أيكُم أحسن عملا﴾ [هود:٧] ولم يقل: (أيكم أكثر) عملا وقال فى الملك: ﴿الذي خلق الموت والحياة لِيبلُوكم أيكم أحسنُ عملا وهو العزيز الغفور﴾ [الملك:

وهاتان الآيان البينان المراد من قوله: ﴿وما حلقتُ الجن والإنس الا ليعبدون﴾ [الذاريات: ٥٦] ولما كانيت الحكمة في خلق الخلائق الاختبار: المذكور أراد جبريل أن يُبيِّنَ للناس طريق النجاح، في ذلك الاختبار: فقال للنبي عَنِي الإحسان؟ أي وهو الذي خُلق الخلقُ لأجل الاختبار فيه، فبين عن الإحسان؟ أي وهو الذي خُلق الخلقُ لأجل والواعظ الأعظم المذكور فقال: «هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكُنْ تراه فإنه يَراك» [زواه مسلم] ولهذا لا تُقلِّبُ ورقةً من المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأعظم ﴿ولقد خلقنا الإنسانَ ونعكمُ ما تُوسوسُ به نفسهُ ونحنُ أقربُ إليه من حبل الوريد﴾ [ق: ١٦] ﴿ما يلفظُ من قول الالديه رقيبٌ عتيد﴾ [ق: ١٨] ﴿فَلنقُصنَ عَلَيْهم بعلم وما كنّا غائبين﴾ [الاعراف: ٧] ﴿وما تكونُ في شأن وما تنلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كُنا عليكم شهودًا إذ تُفيضون فيه وما يَعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا عليكم شهودًا إذ تُفيضون فيه وما يَعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغرَ من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين﴾ [يونس: ١٦].

﴿ اللَّا إِنهِم يَتُنــون صدورهم لِيَسْتَخفُوا منه، اللَّا حين يَســتَغشون ثيابهــم يَعلمُ ما يُسرون وما يُعلنون إنه عليم بذاتِ الصدور﴾ [هود: ٥].

ونحو هذا في كل موضع من القرآن.

-٣-

● وأما المسألة الثالثة: التي هي الفرق بين العمل الصالح وغيره،

فقد بين القرآن العظيم أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور، ومتى اختلَّ واحد منها فلا نفع فيه لصاحبه يوم القيامة.

الأول: أن يكون مطابقاً لما جاء به النبى عَلَيْكُ لأن الله يقول: ﴿وما آتاكم الرسولُ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحشر: ٧] ويقول: ﴿مَن يُطع الرسول فقد أطاع الله﴾ [النساء: ٨] ﴿قل إن كنتم تُحبون الله فاتبعوني﴾ الآية [آل عمران: ٣] ﴿أم لهم شركاءُ شَرَعُوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله﴾ [الشورى: ٢] ﴿قل آلله أذِنَ لكم أم على الله تفترون﴾ [يونس: ٥٩].

الثانى: أن يكون خالصًا لوجهه تعالى، لأنه يقول: ﴿وما أُمِرُوا إلا ليعبدوا الله مُخلصين له الدين﴾ الآية [البينة: ٥]، ويقول: ﴿قل إنى أُمرتُ أن أعبد الله مُخلصًا له الدين وأمرتُ لأن أكونَ أولَ المسلمين. قل إنى أخاف إن عصيتُ ربى عَذَابَ يوم عظيم، قل الله أعبد مُخلصًا له دينى فاعبدوا ما شئتُم من دونه ﴾ [الزمر: ١١- ١٥].

الثالث: أن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة لأن العمل كالسقف، والعقيدة كالأساس. قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلُ مِن الصالحاتِ من ذكر أو أنثى وهو مؤمن﴾ [النساء: ١٢٤] فقيد ذلك بقوله: ﴿وَهُو مؤمن﴾ وقال في غير المؤمن: ﴿وقدمنا إلى ما عملوا مِن عَمَلُ فجعلناهُ هَبَاءً منثورا﴾ [الفرقان: ٢٣].

وقال تعالى: ﴿أُولئك الذين ليس لهم في الآخِرةِ إلا النارُ وحَبطَ ما صنَعوا فيها وباطلٌ ما كانوا يعملون﴾ [هود: ١٦] إلى غير ذلك من الآيات. • وأما المسألة الرابعة: التي هي تحكيم غير الشرع الكريم، فقد بين القرآن أنها كفر بواح وشرك بالله تعالى، ولما أوحى الشيطان إلى كفار مكة أن يسألوا نبينا عَلَيِّ عن السفاة تُصبحُ مَيتَة مَن قَتَلَها، فقال: "الله قَتَلَها» فأوحى إليهم أن يقولوا له: ما ذبحتموه بأيديكم حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة حرام، فأنتم إذن أحسن من الله، أنزل الله: ﴿وإن الشياطين لَيوحون إلى أوليائهم لِيُجادِلوكم وإن أطعتموهم إنكم لَمُشرِكون﴾ الانعام: ١٢١].

وعدم دخول الفاء على جملة ﴿إنكم لمسركون﴾ قرينة ظاهرة على تقدير لام توطئة السقسم، فهو قسم من الله أقسم به جل وعلا في هذه الآية الكريمة على أن من أطاع الشيطان في تشريعه تحليل الميتة أنه مشرك، وهو شرك أكبر مخرج عن الملة الإسلامية بإجماع المسلمين، وسيوبخ الله يوم القيامة مر تكبه بقوله: ﴿ألم أعهدُ إليكم يا بني آدم أن لا تَعبدوا الشيطان إنه نكم عدو مُبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ﴾ [يس: ٦٠، ٦١] وقال تعالى عن خليله: ﴿يا أبت لا تَعبد السيطان ﴾ [مريم: ١٤] أي باتباعه في تشريع الكفر والمعاصي، وقال: ﴿إن يَدعون مِن دونه إلا إنانًا وإن يدعون إلا شيطانًا مريدا ﴾ [النساء: ١١٧] أي ما يعبدون إلا شيطانًا وذلك باتباعهم تشريعه.

وقال تعالى: ﴿وكذلك زيَّن لَكثير من المشركين قَتْلَ أولادهم شركاؤهُم﴾ الآية [الأنعام: ١٣٧]. فسماهم شركاء لطاعتهم لهم في معصية الله بقتل الأولاد.

ولما سأل عَدى بن حاتم رضى الله عنه النبى على الله عن قوله: ﴿اتخذوا أحبارَهم ورُهبانهم أربابًا ﴾ [النوبة: ٣١] أجابه النبى على الله بأن معنى اتخاذهم أربابًا هو اتباعهم لهم فى تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه، وهذا أمر لانزاع فيه ﴿الم تر إلى الله ين يَزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتَحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويُريدُ الشيطانُ أن يُضلّهم ضكالاً بعيدا ﴾ [النساء: ٦٠] ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ [المائدة: ٤٤] ﴿أفغيرَ الله أبتغى حكمًا وهو الذي أنزلَ إليكم الكتاب من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ﴾ [الانعام: ١١٤].

وقوله تعالى: ﴿وتَمَّتْ كلمةُ ربُّكَ صِدقًا وعدلاً لا مُبدل لكلماتِه وهو السميعُ العليم﴾ [الانعام: ١١٥] فقوله: ﴿صِدقا﴾ أى فى الإخبار ﴿وعَدُلا﴾ أى فى الأحكام ﴿أَفْحُكُم الجَاهلية يَبْغُونَ ومَنْ أحسنُ من الله حُكْمًا لِقوم يوقنون﴾ [المائدة: ٥٠].

-0-

• وأما المسألة الخامسة: التي هي أحوال الاجتماع فقد شفّى فيها القرآن الغيليل، وأنار فيها السبيل فانظر إلى ما يأمر الرئيس الكبير أن يفعله مع مجتمعه: ﴿واخفِضْ جناحك لمن اتّبَعث مِن المؤمنين﴾ [الشعراء: ١٢٥].

﴿ فَبِمَا رَحْمَةُ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلُو كُنْتَ فَظَا غَلَيْظُ الْقَلْبِ لَا نَفْضُوا مِنَ حَولَك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهُم في الأمر ﴾ [آل عمران: ١٥٩] وانظر

إلى ما يأمر المجتمع العام أن يفعله مع رؤساءه: ﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا أَطْيَعُوا الله وأَطْيَعُوا الله وأطّيعُوا الرسولَ وأُولَى الأمرِ منكم ﴿ [النساء: ٥٩] وانظر إلى ما يأمر الإنسان أن يفعله مع مجتمعه الخاص كأولاده وزوجته ﴿ يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكُم وأهليكم ناراً وقودُها الناسُ والحجارةُ عليها ملائكةٌ غلاظٌ شدادٌ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون ﴾ [التحريم: ٦] وانظر كيف ينبهه على الحذر والحزم من مجتمعه الخاص ويأمره إن عثر على مالا ينبغى أن يعفو ويصفح ، فيأمره أولا بالحزم والحذر، وثانيا بالعفو والصفح ﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ﴾ [التغابن: ١٤].

وانظر إلى ما يأمر أفراد المجتمع العام أن يتعاملوا به فيما بينهم ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون النحل: [١].

وقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كشيراً من الظن إنَّ بعض الظنِّ إثمَ ولا تجسَّسُوا ولا يَغتبُ بعضُكم بعضا الله الحجرات: ١٦] وقال تعالى: ﴿لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساءٌ من نساء عسى أن يكنَّ خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسمُ الفُسوقُ بعد الإيمان ومَنْ لم يَتُب فأولئك هم الظالمون الحجرات: ١١].

وقال تعالى: ﴿وتعاونوا على البِرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [المائدة: ٢] ﴿وأمرُهم شورى بسينهم﴾ [المائدة: ٢] ﴿وأمرُهم شورى بسينهم﴾ [الشورى: ٣٨] إلى غير ذلك.

ولما كان المجتمع لا يَسْلَمُ فرد من أفراده كائنا من كان مِنْ مُناوى، يناوئه ومُعاد يعاديه مِنْ مجتمعه الإنسى والجنى. ليس يخلو من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. وكان كل فرد محتاجاً إلى علاج هذا الداء الذي عمت به البلوى، أوضح تعالى علاجه في ثلاثة مواضع من كتابه بين فيها أن علاج مُناوأة الإنسى هو الإعراض عن إساءته ومقابلتها بالإحسان وإن شيطان الجن لا علاج لدائه إلا الاستعادة بالله من شره.

الموضعُ الأول: قولُه تعالى فى أخريات الأعراف فى الإنسى: ﴿خُذِ العَمْوَ وَأَمُرُ بِالعُرف وَأَعْرِض عن الجاهلين﴾ [الأعراف: ١٩٩] وفى نظيره من شياطين الجن: ﴿وإما يَنزغنَّك مِن الشيطان نَزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم﴾ [الأعراف: ٢٠].

الموضع الثانى: فى سورة المؤمنين قال فيه فى الآية: ﴿ ادفع بالتى هى أحسنُ السيئةَ نحنُ أعلَمُ بما يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٦] وفى نظيره الآخر: ﴿ وقل ربِّ أعودُ بكَ مِن هَمزَاتِ الشياطين وأعودُ بكَ ربِّ أنْ يحضرون ﴾ [المؤمنون: ٩٧،

الموضع الثالث: في فصلت، وقد زاد فيه تعالى التصريح بأن ذلك العلاج السماوي يقطع ذلك الداء الشيطاني. وزاد فيه أيضا أن ذلك العلاج السماوي لا يُعطى لكل الناس بل لا يُعطاه إلا صاحب النصيب الأوفر والحظ الأكبر، قال فيه في الآية: ﴿ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يُلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ﴿ وَصَلَتَ عَلَى ٢٥٠].

وقال في نظيره الآخر: ﴿وإِما يَنزَغَنَّكَ مِن الشيطان نَزعٌ فاستعد بالله إنه هو السميعُ العليم﴾ [فصلت: ٢٦] وبين في مواضع أخرى أن ذلك الرفق واللين لخصوص المسلمين دون الكافرين، قال: ﴿فسوف ياتى الله بقوم يُحبهم ويُحبونه أذلة على المؤمنين أعزَّة على الكافرين﴾ [المائدة: ٥٤].

وقال تعالى: ﴿محمد رسولُ الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴿ [الفتح: ٢٩] وقال: ﴿يا أيها النبيُّ جاهد الكُفَّارَ والمنافقين واغلُظ عليهم ﴾ [التحريم: ٩] فالشدة في محل اللين حُمق وخَرَقٌ، واللينُ في محل الشدة ضعفٌ وخَورَتٌ، واللينُ في محل الشدة ضعفٌ وخَورَتٌ؛

إذا قيــل حلـم قـل فللحـلـم موضـع

وحلم الفتي في غير موضعه جهل

-7-

● وأما المسألة السادسة: التبي هي مسألة الاقتصاد فقد أوضح القرآن أصولها التي يَرجع للها جميع الفروع، وذلك أن مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلين:

الأول: حسن النظر في اكتساب المال.

الثاني: حسن النظر في صرفه في مصارفه.

فانظر كيف فتح الله في كتابه الطرق إلى اكتساب المال بالأسباب المناسبة للمروءة والدين، وأنار السبيل في ذلك قال: ﴿ فإذا قُضيت الصلاةُ فانتشروا في الأرض وابتغوا مِن فضلِ الله ﴾ [الجمعة: ١٠] وقال: ﴿ وآخرون يضربون في الأرض يستغون مِن فضلِ الله ﴾ [المزمل: ٢٠] وقال: ﴿ ليس عليكم

جُناحٌ أَن تِبتغُوا فضلاً مِن ربكم﴾ [البقر: ١٩٨].

وقال: ﴿إِلا أَن تَكُونَ تَجَارةً عَن تَـراضِ مِنكُم ﴾ [النساء: ٢٩] وقال: ﴿وأحلَّ الله البيع ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقال: ﴿فكلوا مما غنِمتم حلالا طيبا ﴾: [الانفال: ٢٩] إلى غير ذلك وانظر كيف يأمر بالاقتصاد في الصرف ﴿ولا تجعل يدكَ مَعْلُولةً إلى عنقك وَلا تَبسُطُها كلَّ البَسْط ﴾ [الإسراء: ٢٩] ﴿والذين إذا أنفقوا لم يُسرِفوا ولم يَقْتروا وكان بين ذلك قواما ﴾ [الفرقان: ٢٩] ﴿ويسألونك ماذا يُنفقُون قُل العفو ﴾ الآية [البقرة: ٢١٩] ، وانظر كيف يَنْهَى عن الصرف فيما لا يحل الصرف فيه: ﴿فسينفقونها ثم تكونُ عليهم حَسرة ثم يُعلَبُون ﴾ [الأنفال: ٣٦].

**-V**-

وأما المسألة السابعة: التي هي السياسة فقد بين القرآن أصولها وأنار معالمها وأوضح طُرُقَهَا، وذلك أن السياسة التي هي مصدر ساس يسوس إذا دبر الأمور وأدار الشئون تنقسم إلى قسمين: خارجية وداخلية.

أما الخارجية: فمدارها على أصلين أحدهما: إعدادُ القوَّةِ الكافية لقمع العدو والقضاء عليه، وقد قال تعالى في هذا الأصل: ﴿وَاعدُّوا لَهُم مَا استَطعتُم مِنْ قُوة ومِن رباطِ الخيلِ تُرهبون به عدوَّ الله وعدوَّكُم﴾ [الانفال: ٦٠].

الثانى: الوحدة الصحيحة الشاملة حول تلك القوة، وقد قال تعالى في ذلك: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا﴾ [آل عمران: ١٠٣] وقال: ﴿ولا تنازعوا فتفسلوا وتذهب ريحكم﴾ [الأنفال: ٤٦] وقد أوضح المقرآن ما يَتْبعُ ذلك من الصلح والهدنة ونَبذ العهود إذا اقتضى الأمر، قال: ﴿فاتموا إليهم عهدهم إلى مُدتهم﴾ [التوبة: ٤] وقال: ﴿فما استقاموا لكم فاستقيموا

لهم التوبة: ٧] وقال: ﴿وإما تخافن من قوم حيانة فانبذ إليهم على سواء الآية [الانفال: ٥٨] وقال: ﴿وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أنّ الله برىء من المشركين ورسوله ﴾ [التوبة: ٣] وأمر بالحذر والتحرز من مكائدهم وانتهازهم الفرص فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم الآية [النساء: ٧١] وقال: ﴿وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ودّ الذين كفروا لو تَغْفُلُون عن أسلحتكم الآية [النساء: ١٠٢] ونحو ذلك من الآيات.

وأما السياسة الداخلية: فمسائلها راجعة إلى نشر الأمن والطمأنينة داخل المجتمع، وكف المظالم ورد الحقوق إلى أهلها، والجواهر العظام التى عليها مدار السياسة الداخلية ستة:

الأول: الدين. وقد جاء الشرع بالمحافظة عليه، ولذا قال ﷺ: «مَنْ بدُّل دينه فاقتلوه»، وفي ذلك ردع بالغ عن تبديل الدين وإضاعته.

 الرابع: الأنسابُ. وللمحافظة عليها شَرَع الله حد الزنا ﴿الزانيةُ والزانيةُ والزانيةُ واحد منهما مائةَ جَلدَه﴾ الآية [النور: ٢].

الخامسة: الأعراض. ولأجل المحافظة عليها شرع الله جلد القاذف ثمانين: ﴿والذين يَرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية [النور: ٤].

السادس: الأموال. ولأجل المحافظة عليها شرع الله قطع السارق ﴿والسارقُ والسارقةُ فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالا من الله ﴾ الآية [المائدة: ٣٨]. فتبين أنه من الواضح أن اتباع القرآن كفيل للمجتمع بجميع مصالحه الداخلية والخارجية.

## $-\Lambda$ -

• وأما المسألة الثامنة التي هي تسليط الكفار على المسلمين فقد استَشْكَلَها أصحابُ رسول الله عَلَيْة وهو موجود بين أظهرهم، وأفتى الله جل وعلا فيها بنفسه في كتابه فَتْوى سماوية أزال بها ذلك الإشكال، وذلك أنه لما وقع بالمسلمين ما وقع يوم أحد استشكلوا ذلك، فقالوا: كيف يُدال منا المشركون ويُسلَّطوا علينا ونحن على الحق وهم على الباطل، فأفتاهم الله في ذلك بقوله: ﴿أو لَمَّا أصابتكم مصيبةٌ قد أصبتم مثلينها قلتُم أنى هذا قل هو مِن عند أنفسكم الله عمران: ١٦٥.

وقوله: ﴿قُل هو من عند أنفسكم﴾. أوضحه على التحقيق بقوله: ﴿ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فَشلتم وتنازَعتم في الأمر وعصيتم مِنْ بَعد ما أراكم ما تُحبون، منكم من يُريدُ الدنيا ومنكم مَنْ يُريدُ الآخرة

ثُمَّ صرفكم عنهم ليبتليكُم الله عمران: ١٥٧] فبين في هذه الفتوى السماوية أن سبب تسليط الكفار عليهم جاءهم من قبل أنفسهم وأنه هو فشلُهُم وتنازُّعُهم في الأمر وعصيان بعضهم الرسول ورغبتهم في الدنيا، وذلك أن الرَّماة الذين كانوا بسفح الجبل يمنعون الكفار أن يأتوا المسلمين من جهة ظهورهم طمعوا في الغنيمة عند هزيمة المشركين في أوَّل الأمر، فتركوا أمر الرسول عَنِي لأجل رغبتهم في عَرض من الدنيا يَنالونه.

## -9-

وأما المسألة التاسعة: التي هي مسألة ضعف المسلمين وقلة عددهم بالنسبة إلى الكفار، فقد أوضح الله جل وعلا علاجها في كتابه فبين أنه إن علم من قلوب عباده الإخلاص كما ينبغي كان من نتائج ذلك الإخلاص أن يَقْهَرُّوا ويَعْلبوا من هو أقوى منهم، ولذا لمَّا علم جل وعلا من أهل بيعة الرضوان الإخلاص كما ينبغي ونوة بإخلاصهم في قوله: ﴿لقد رضى الله عن المؤمنين إذْ يُبايعونك تحت الشجرة فَعَلمَ ما في قلوبهم الفتح: ١١٨ بين أن من نتائج ذلك الإخلاص أنه تعالى يَجعلهم قادرين على ما لم يقدرُوا عليه قال: ﴿وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله على الفتح: ١١] فصر بائهم غير قادرين عليها وأنه أحاط بها فأقدرَهُم عليها وجعلها غنيمة لهم لما علم من إخلاصهم، ولذلك لما ضرب عليها وجعلها غنيمة لهم لما علم من إخلاصهم، ولذلك لما ضرب المنكور في قوله تعالى: ﴿إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتنظنون بالله النظنونا، هنالك ابتلى المؤمنون ولزلوا ولزاوا ولزالا شديداً الأحراب: ١٠ كان علاج هذا الضعف والحصار ورازلوا ولزالوا ولزالوا ولزالوا ولزالوا ولزالوا ولزالوا الأعداب: ١٠ كان علاج هذا الضعف والحصار

العسكرى الإخلاص لله وقوة الإيمان به، قال تعالى: ﴿ولما رأى المؤمنون الأحزابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسولهُ، وصدق الله ورسولهُ، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما﴾ [الأحزاب: ٢٢].

فكان من نتائج ذلك الإخلاص ما ذكره الله بقوله: ﴿وردَّ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب، فريقاً تَقتلونَ وتأسرون فريقاً، وأورثكُم أرضَهم وديارهم وأموالَهم وأرضاً لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا [الأحزاب: ٢٥، ٢٧].

وهذا الذى نصرهم الله به ما كانوا يظنونه، وهو الملائكة والريح: ﴿يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللهُ عَلَيْكُمْ إذْ جَاءَتُكُمْ جَنُودٌ فَأُرْسُلُنَا عَلَيْهُمْ رَيْحًا وَجَنُودًا لَمْ تُرُوهًا ﴾ الآية [الأحزاب: ١٩].

ولأجل هذا كان من الأدلة على صحة دين الإسلام أن الطائفة القليلة الضعيفة المتمسكة به تعلب الكثيرة القوية الكافرة ﴿كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين البقرة: ٢٤٩] ولذلك سمى تعالى يوم بدر آية وبينة وفرقانا لدلالته على صحة دين الإسلام قال: ﴿قد كانت لكم آية في فئتين المتقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة الآية [آل عمران: ١٣] وذلك يوم بدر. وقال تعالى: ﴿إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان الآية [الأنفال: ٢١]، وذلك يوم بدر، وقال: ﴿ليهلك من هلك عن بينة الآية الأنفال: ٢٤]، وذلك يوم بدر على ما حققه بعضهم. ولا شك أن غلبة الفئة القليلة الضعيفة المؤمنة للكثيرة القوية الكافرة دليل على أنها على الحق وأن الله هو الذي نصرها كما قال في وقعة بدر: ﴿ولقد نصركم

الله ببدر وأنتم أذلة ﴾ [آل عمران: ١٢٣] وقال: ﴿إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقى في قلوب المدين كفروا الرعب ﴾ الآية [الانفال: ١٢] والمؤمنون الذيبن وعدهم الله بالنصر، وبدين الله تعالى صفاتهم وميزهم بها عن غيرهم قال: ﴿ولَينصرُنَّ الله مَن ينصره إن الله لقوى عزيز ﴾ [الحج: ٤] ثم ميزهم عن غيرهم بصفاتهم في قوله: ﴿الذين إن مكنًاهم في الأرض أقاموا المصلاة وآتُوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ﴾ [الحج: ٤١].

وهذا العلاج الذي أشرنا إليه أنه علاج للحصار العسكري، أشار تعالى في سورة المنافقين إلى أنه أيضًا علاج للحصار الاقتصادي، وذلك في قوله: ﴿هم الذين يقولون لا تُنفقوا على مَن عند رسول الله حتى يَنفضُوا﴾ [المنافقون: ٧] وهذا الذي أراد المنافقون أن يفعلوه بالمسلمين هو عين الحصار الاقتصادي، وقد أشار تعالى إلى أن علاجه قوة الإيمان به وصدق التوجه إليه جل وعلا بقوله: ﴿ولله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون﴾ [المنافقون: ٧] لأن من بيده خزائن السموات والأرض والأرض لا يُضيع مُلتجنًا إليه مطبعًا له: ﴿ومَن يَتَى الله يَجعل له مَخْرجًا، ويَرزُقه من حيثُ لا يَحتسب ومَن يتوكلْ عَلى الله فهو حَسْه ﴾ [الطلاق: ٢، ٣] وبين ذلك أيضا بقوله:

﴿وإِن خَفْتُم عَيْلَةً فَسُوفٍ يُغْنِيكُمُ اللهِ مِن فَضِلُهُ إِنْ شَاءَ﴾ [التوبة: ٢٨].

-1-

• وأما المسألة العاشرة: التي هي مشكلة اختلاف القلوب فقد بيَّن

تعالى في سورة الحشر أن سببها عدم العقل بقوله: ﴿ تَحْسَبُهُم جميعًا وقلوبُهُم شَتى ﴾ [الحشر: ١٤] ثم بين السبب بقوله: ﴿ ذلك بانهم قوم لا يعقلون ﴾ [الحشر: ١٤]. ودواء ضعف العقل هو إنارته باتباع نور الوحى لأن الوحى يُرشدُ إلى المصالح التي تقصرُ عنها العقول، قال تعالى: ﴿ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس كَمَن مَثَلهُ في الظلمات ليس بخارج منها ﴾ [الانعام: ١٢٢] فبين في هذه الآية أن نور الإيمان يحيا به من كان ميتا ويضيء له الطريق التي يمشى فيها وقال تعالى: ﴿ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ﴾ [البقرة: ٢٥٧] وقال: ﴿ أَفْمَن يمشى مُكبا على وجهه أهدى أمن يَمشى سويا على صراطٍ مستقيم ﴾ [الملك: ٢٢] إلى غير ذلك من الآيات.

وبالجملة فالمصالح البشرية التي بها نظام الدنيا راجعة إلى ثلاثة أنواع:

1\_ الأول: دَرْءُ المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات. وحاصله دفع الضرر عن الستة التي ذكرنا قبل، أعنى: الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والعرض، والمال.

٢- الثانى: جلب المصالح المعروف عند أهل الأصول بالحاجات. ومن فروعه: البيوع على القول بـذلك والإجارات وعامَّة المصالح المتبَادلة بين أفراد المجتمع على الوجه الشرعى.

٣ـ النوع الثالث: التحلى بمكارم الأخلاق والجرى على محاسن
 العادات المعروف عند أهل الأصول بالتحسينات والتتميمات ومن فروعه:

خصال الفطرة كإعفاء اللحية وقص الشارب الغ. ومن فروعه أيضًا تحريم المستقدرات ووجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء. وكل هذه المصالح لا يمكن شيء أشد محافظة عليها بالطرق الحكيمة السليمة من دين الإسلام ﴿الركتابُ أحكِمت آباتهُ ثم فُصلت من لدُن حكيم خبير﴾[هود: ١] وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.